

موربيس لوسبىلان

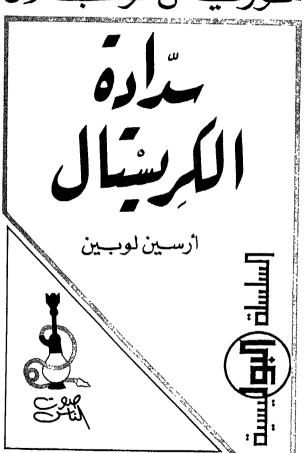

# LE BOUCHON DE CRISTAL

by

MAURICE LEBLANC (ARSENE LUPIN)

ترجمة

ابراهيم جزيني

ARABIC EDITION 1994 © SAWT AL-NAS P.O.Box:7038 - Limassol CYPRUS

P.O.Box:113/5796 -Beirut LEBANON

ISBN 1-85513-212-5

جميع الحقوق العربية محقوظة



الطيعة الأولى، كالمون الثاني/يتاير 1994 الفلاف، تصميم رملة الشماعة رسوم شيفورن كوريفان

# المحتوبات

|       |   | ١ _ اعتقال١                  |
|-------|---|------------------------------|
| ٣٥.   |   | 1 = A - 9 - Y                |
| ٥٩.   |   | ٣ _ حياة الكسى دوبريك الخاصة |
| ۸١.   |   | ٤ ــ رئيس الأعداء ٤          |
| ١٠١   |   | ٥ _ السبعة والعشرون          |
| ۱۲۷   |   | ٦ _ عقوبة الإعدام            |
| 100   |   | ٧ ـ طيف نابليون٧             |
| ۱۷۷   |   | ٨ _ برج العاشقين٨            |
| 197   |   | ٩ ـ في الظلمات               |
| 771   |   | ۱۰ ـ سان ريمو                |
| 739   |   | ١١ ـ صليب اللورين            |
| 777   |   | ١٢ _ المشتقة                 |
| 7.8.7 | , | ١٣ ـ المعركة الأخبرة         |

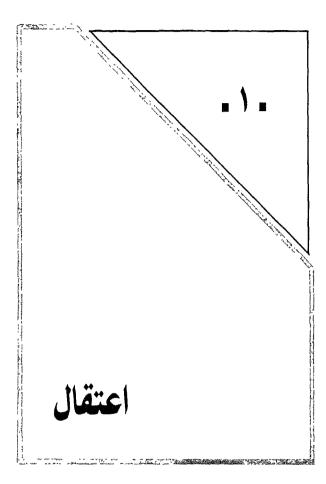

كان القاربان يتأرجحان في الظل وقد ربطا إلى مكسر الأمواج المنصوب خارج الحديقة. وكان المرء قادراً على مشاهدة نوافذ مضاءة عند ضفاف البحيرة من خلال الضباب الكثيف. وفي الجهة المقابلة كان «كازينو انجيان» يشع بالأنوار مع العلم أن الصيف كان قد ولى وكان شهر أيلول (سبتمبر) يودع أيامه الأخيرة وبدت من خلال الغيوم نجوم قليلة. وضرب صفحة مياه البحرة هواء خفيف حرّك ركودها.

خرج أرسين لوبين من كتلك في طرف الحديقة وبيده سيجارته فانحنى فوق المكسر يقول:

\_ أنتم هنا أيها المتذمرون؟

وخرج من كل قارب رجل وأجاب أحدهما:

- \_ أجل. يا معلم.
- \_ استعدوا. إني أسمع محرك السيارة العائدة بجيلبير وفوشري.

عُبَرُ الحديقة واستدار حول المنزل الذي لم يكتمل بناؤه بعد. الصقالات كانت هناك. اقترب لوبين وفتح بحذر شديد الباب المطل على جادة لاسنتور

لم يخطى، في التقدير.. إذ شع ندور قدوي عند المنعطف وتوقفت أمامه سيارة مكشوفة خرج منها رجلان يرتديان معطفين بياقتين مرفوعتين.. كانا جيلبير وفوشري.

كان جيلبير فتى في العشرين أو الثانية والعشرين من العمر ذا وجه لطيف.. في مشيته مرونة وقدوة.. بينما كان فوشري أصغر منه سناً.. شعره رمادى.. شاحب الوجه.

# سألهما لوبين:

\_ حسناً، هل رأيتما النائب؟

#### رد جيلبير:

- نعم یا معلم. رأیناه یستقل قطار الساعة السابعة والأربعين باتجاه باریس.. كما كنا نعرف.
  - \_ في هذه الحالة، هل نحن أحرار لنتصرف؟
  - \_ أحرار تماماً. وفيلا ماري تريز تحت تصرفنا.

تطلع لوبين إلى السائق الذي لا زال وراء مقوده في السيارة وقال له:

ـ لا تقف هنا. هذا يمكن أن يلفت الأنظار. عد إلينا عند الساعة التاسعة والنصف بالتحديد لتقوم بتحميل السيارة.. هذا إذا لم يطرأ ما يفشل العملية.

## وسأله جيلبير:

ــ لماذا تريدها أن تتعثر؟

انطلقت السيارة وسلك لوبين طريق البحيرة من جديد وقال:

- تسألون لماذا؟ لأننى لست أنا الذي أعد الضربة، وإذا لم

أكن أنا وراء ذلك فإن ثقتي بالنجاح ستضعف إلى النصف.

\_ منذ ثلاث سنوات وأنا أعمل معك يا معلم. وبدأت أفهم كيف تخطط.

رد لوبين قائلًا.

- أجل. يا فتى. لقد بدأت تفهم وهذا بالضبط جل ما أخشاه.. هيا.. ابحر. وخذ أنت يا فوشري القارب الثاني. ابحرا الآن وبأقل ما يمكن من الضجيج.

أبصر الثلاثة فوراً باتجاه الضفة المواجهة، إلى شمال الكاذينو.

كل ما صادفوه في طريقهم رجل وامرأة منزويان ومتعانقان في مركب وهما يستعدان لمغامرة عاطفية.. وعلى بعد أمتار قليلة في مركب آخر تجمع فوقه شبان يغنون بأعلى أصواتهم.

اقترب لوبين من رفيقه وقال بصوت خافت:

- قـل لي يا جيلبـير. هل أنت الـذي فكّر بهـذه الضربـة أم فوشرى؟
- لا أعرف تماماً. إنما نتكلم فيها نحن الإثنين منذ أسابيع.
- إني أرتاب في صدق نوايا فوشري وأظنه عنصسراً سيئاً.. وأتساءل لماذا لا أتخلص منه؟
  - \_ ماذا تقول أيها المعلم؟
- ـ نعم.. نعم.. إنه فتى قوي وخطير.. هذا بالإضافة إلى هفواته وزلاته المتعددة.

صمت لويين برهة وعاد بسأل حبلس:

- تمام التأكد. شاهدته بأم عيني.
- وكنت تعلم انه على موعد في باريس؟
  - \_ سيدهب إلى المسرح.
  - حسناً. ولكن خدمه باقون في فيلته.
- طباخته مسرحة، بينما خادمه ليونارد، وهو محط ثقته ينتظره في باريس ولا يمكنهما أن يعودا قبل الساعة الواحدة صباحاً.. ولكن..
  - \_ ولكن ماذا؟
- يجب أن نتحسب إلى احتمال عودة دوبريك فجاة إلى فيلته لسبب أو لآخر وهو مزاجي في مثل هذه الحالات. ولهذا علينا أن نعد كل شيء وبسرعة كي ننتهي من العملية في ساعة واحدة.
  - \_ وتملك أيضاً مثل هذه المعلومات؟
- فكرت منذ الصباح الباكر أنا وفوشري بأن الوقت كان ملائماً. واخترت كنقطة انطلاق حديقة هذا المنزل قيد البناء والذي تركناه لتونا وهو مراقب. لقد أخطرت الرفيقين ليقودا المركب واتصلت بك هاتفياً. هذه هي كل القصة.
  - \_ هل المفاتيح لديك؟
  - مفاتيح المدخل فقط.
  - هل هي تلك الفيلا التي أتميزها هناك ومحاطة بحديقة؟
- أجل. إنها فيلا ماري تريز. ومثلها مثل الفيلتين الأخريين

المحاطتين بالحدائق.. ولا يسكنهما أحد منذ أسبوع. أمامنا الوقت الكافي لننقل منها ما نريد. إني أقسم لك يا معلم أن الأمر يستحق كل عناء.

وهمهم لوبين:

\_ المغامرة لا تستحق ذلك. وهي بدون رونق.

دخلا في جون صغير وشاهدا بعض الأدراج الحجرية يخفيها سطح متداع. تأكد للوبين أن نقل الأثاث سيكون سهلًا. ولكنه قال فجأة:

- أنظر إلى النور. هناك من يسكن الفيلا الآن.
- ـ إنه قنديل غازيا معلمي. النور ثابت ولا يتحرك.

بقي غرونيار إلى جانب القوارب يصرس ويراقب فيما اتجه رفيقه لوباهو المجذف الآخر نصو مرفا جادة «لاسنتور» وبدأ لوبين ورفيقاه يزحفون في الظل إلى أسفل المدخل.

صعد جيلبير وتبعه الأخرون. تلمس القفل ثم مزلاج الأمن وفتحهما بسهولة ودخل الجميع إلى رواق الفيلا حيث كان قنديل الغاز مضيئاً.

التفت جيلبير نحو لوبين وقال

\_ هل رأيت ما قلته لك يا معلم؟

رد لوبين بصوت خافت:

- ـ نعم. نعم. ولكن يبدو لي أن النور الذي كان يشع لم يكن مصدره من هناك.
  - \_ من أين إذن؟

- \_ بصراحة لا أعرف شيئاً.. هل الصالون هنا؟
- لا. لقد احتاط لكل شيء وقام بتجميع الأثاث في الطابق
  الأول.. في غرفته الخاصة والغرف المجاورة لها.
  - \_ وأين السلِّم؟
  - \_ إلى اليمين. خلف الستارة

توجه لوبين ناحية الستارة وأزاحها بسرعة وإذا به يفاجأ بباب يفتح ويخرج منه رجل شاحب ويصرخ مذعوراً:

- النجدة. أمسكوا القاتل.

وعاد مسرعاً إلى غرفته وأوصد الباب من ورائه.

وصرخ جيلبير:

\_ إنه الخادم ليونارد.

وقال فوشري:

\_ إذا قام بأى تصرف سىء سأقتله.

وأمره لوبين قائلًا:

\_ دعنا بسلام وانصرف عنا.

ثم اندفع يلاحق الخادم.

عبر أولاً غرفة طعام حيث شاهد فيها زجاجة وصحوناً فوق طاولة كبيرة إلى جانب مصباح كبير. ووجد ليونارد في مكتب صغير يهم عبثاً بفتح النافذة. فنهره قائلاً:

\_ لا تتحرك أيها الفنان. إياك أن تمزح معى أيها القذر.

انبطح لوبين أرضاً عندما شاهد ليونارد يهم برفع يده فوقه. ثم دوت في المكتب المظلم أصبوات الرصباص وانهار ليونارد..

فأمسمك به لوبين من ساقيه وانتزع سلاحه وضغط عنقه وقال:

 أيها القذر. كدت أن تدمرني. تعال يا فوشري وكبّل هذا السيد الأنيق.

ثم تناول قنديلًا من جيبه فأضاء وجه الخادم وقال ساخراً

- هذا ليس عملًا جيداً نقوم به يا سيد ليونارد. إنك لا تعي الأمور على حقيقتها.. هل انتهيت يا فوشري؟ لا أريد أن أتعفن هنا.

### قال جيلبير:

- ... لا خطر على الإطلاق يا معلم؟
- \_ صحيح.. وصوت الرصاص الذي أطلقته.. ألا تعتقد، أن أحداً سمعه؟
  - \_ مستحىل إطلاقاً.
- \_ لا يهم. يجب أن نتصرف بسرعة. هات القنديل يا فوشري وتعاليا نصعد.

أمسك لوبين بذراع جيلبير وقاده إلى الدور الأول وقال له.

- \_ أهكذا تستقي معلوماتك أيها الأحمق؟ ألم أكن محقاً عندما شككت في الأمر؟
- \_ لم يكن بالإمكان أن أعرف انه سيغير رأيه ويعود لتناول العشاء في فيلته.
- \_ يجب أن نعرف كل شيء عندما يكون لنا شرف سرقة الناس.

هدأ منظر الأثاث في الدور الأول من غضب لوبين الدي بدأ

يعمل جردة للقيِّم منها وكأنبه أحد كبار هواة جمع التحف يتملكه السرور والنشوة العارمة. وقال مخاطباً رفيقيه:

- عجيب. إنها أشياء قليلة ولكنها ثمينة. لم يكن الدوق الرفيع لينقص ممثل الشعب هذا: أربع كنبات من «الأوبيسون» ومكتب صغير وسكرتارية لا تجدها إلا في القصور الضخمة انتقاها من محلات «بيرسيه - فونتين». مصباحان جداريان من مصانع «غوتيير».. إنها إجمالاً تساوي ثروة. إني أعجب لأمر أولئك المتذمرين دائماً والمدعين بأنهم لا يجدون النادر والخاص من التحف. فليعملوا كما أعمل ويبحثوا عنها!

ويناءً على أوامر وتعليمات لوبين باشر جيلبير وفوشري على الفور بإخراج قطع الأثاث الأغلى والأكثر استعمالاً وفائدة. وبعد نصف ساعة كان المركب الأول قد امتلاً وتقرر أن يذهب غرونيار ولوباهو في الطليعة ويبدأن بنقل الأثاث من المركب إلى السيارة.

راقب لوبين ذهاب رفيقيه. وعندما عاد إلى المنزل بدا له وهو يعبر الرواق انه يسمع كلمات مصدرها ناحية المكتب. فدخل ليجد ليونارد وحده ينام على بطنه ويداه موثقتان وراء ظهره.

اقترب منه أكثر وقال:

-- أأنت الذي يدمدم؟ لا تنفعل. لقد انتهينا تقريباً. ولكن إذا حاولت أن تصرخ عالياً ستجبرنا على اتخاذ إجراءات أقسى بحقك..

وما أن استعد لـوبين للصعود بعد أن غادر المكتب، حتى عاد يسمع نفس الهمهمة. فاقترب من الباب وسمع ليونارد يردد:

- \_ النجدة.. النجدة. سيقتلونني. أبلغوا قائد الشرطة.
- ـ لقد جن الرجل نهائياً. يا للقـذر. وأية نتيجـة ترتجى من إقلاق الشرطة عند الساعة التاسعة مساءً؟

وعاد لوبين إلى العمل الذي استغرق منه وقتاً أكثر مما كان يتصور ويظن. فقد اكتشف خزانات مملوءة بالتماثيل الجميلة التي لا يستهان بها.

وفجأة تململ في مقعده وقال

- يكفي ما حملناه ولا يمكن للباقي أن يفسد عمليتنا ونترك السيارة تنتظر في المحطة. هيا بنا نبحر فوراً.
- \_ نحتاج إلى رحلة جديدة.. لا تستغرق أكثر من خمس دقائق.
  - \_\_ Ui1?
- \_ علمنا بوجود صندوق مدخرات قديم في الفيلا.. إنه شيء حيد تماماً.
  - \_ ماذا تعنى؟
- \_ يستحيل وضع اليد عليه بسهولة. وأظن أن في المكتب خزانة ضخصة فوقها قفل كبير.. ولعلك تدرك يا معلم انه لا يمكننا كسر المزلاج بسرعة..
  - عاد لوبين نحو المدخل ورأى فوشرى مقبلاً نحوه:
  - ــ أمامكما عشر دقائق.. ولا دقيقة واحدة أكثر..
    - مرت الدقائق العشر ولا زال ينتظر.
      - نظر إلى ساعته وتمتم:

«التاسعة والربع، إنه عمل جنوني».

أثناء عملية نقل الأثاث كان لوبين يراقب تصرفات جيلبير وفوشري وبدا له انها تصرفات غريبة فهما لم يفترقا أبداً وكان كل منهما يراقب الآخر.

وفوراً قرر العودة إلى المنزل مدفوعاً بقلق لا يعرف تفسيره. وفي الطريق سمع ثرثرة من بعيد تقترب ناحية الفيلا.. لا بد أن مصدرها بعض المتنزهين.

أطلق صفارة إنذار خفيفة واتجه ناحية المدخل الرئيسي ليلقي نظرة على نواحي الجادة. وفجأة سمع طلقاً يدوي متبوعاً بعويل مؤلم. عاد راكضاً واستدار من حول المنزل وصعد سلم المدخل وأسرع نحو غرفة الطعام.

ـ با للتعاسة! ماذا تفعلان هنا أبها القذران؟

كان جيلبير وفوشري يعتركان بعنف وقد تمددا أرضاً والغيظ يأكلهما.

اقترب لوبين ليفصل بينهما ولكن جيلبير كان تغلب على خصمه وانتزع من يده شيئاً لم يتمكن لوبين من تمييزه.. ووقع فوشرى مغمياً عليه بعد إصابته بجرح بليغ.

وسأل لويين غاضياً:

- \_ من جرحه؟ أنت يا جيلبر.
  - لا، ليونارد.
- \_ ولكن ليونارد موثق جيداً.
- \_ لقد فك وثاقه واستعاد مسدسه.
  - ابن هذا القذر؟

تناول لوبين القنديل ودخل إلى المكتب ليجد ليونارد ممدداً أرضاً ويداه فوق صدره على شكل صليب وقد غرس خنجر في حنجرته والدم ينزف من فمه. فحصه لوبين وهمس:

\_ يا إلهى .. إنه ميت .

رد جيلبير بصوت مرتجف:

- \_ أتعتقد ذلك.. فعلاً.
  - \_ أقول لك أنه ميت.

وغمغم جيلبير:

\_ فوشري هو الذي ضربه.

كان لوبين شاحباً من الغضب فأمسك بذراع جيلبير فشده بقوة وقال:

\_ إنه فوشري.. وأنت أيضاً يا قذر.. لأنك كنت هنا وتركته يفعل ما فعل. أنت تعرف تماماً انني لا أريد دماً مهما حصل. سأجعلكما تدفعان الثمن في حينه.. وسيكون غالياً جداً. انه ليس بالجديد عليكما ..

هزه منظر الجثة فعاد يشد بعنف على يد جيلبير ويقول:

- \_ لماذا.. لماذا قتله فوبشرى؟
- أراد أن يفتشه ويأخذ منه مفتاح الخزانة. وعندما انحنى فوقه وجد يديه حرتين.. فخاف وضربه.
  - \_ ولكن من أطلق الرصاص.
- ـ ليـونارد.. كـان يحمل المسـدس في يده.. وقبـل أن يموت استجمع قواه وأطلق النار.

ـ أخذه فوشرى.

\_ وفتحها؟

ــ نعم.

- وأردت أنت أن تنتزع منه الصندوق؟

\_ لا. كان أصبغر مما ظننا.

\_ إذاً ماذا. أجب!

ومن خلال تردد جيلب ير وصمته المطبق فهم لسوبين انه لن يحصل على الجواب. فالتفت إلى جيلبير وقال مهدداً:

ـ لن يطول صمتك، سأجعك تعترف بأسلوب أو بآخر. ولتكن بيننا الآن استراحة محارب. تعال ساعدني كي ننقل فوشري إلى القارب.

عادا إلى الغرفة وانحنى جيلبير فوق الجريح. وفجأة أمسك به لوبين وهمس:

ـ اسمع!

تبادلا نفس النظرات القلقة. كان في المكتب من يتكلم بصوت مرتفع وغريب وبعيد جداً. ولكنهما تأكدا تماماً ان ليس في الغرفة أي شخص غيرهما باستثناء الميت وطيفه القاتم.

وسمعا الصوت مرة ثانية. كان حاداً أحياناً ومرعباً متقطعاً أشب بالحشرجة أحياناً أخرى، ينطق بكلمات غير مفهومة وعبارات متقطعة.

شعر لوبين ان العرق يتصبب من صدغيه ويبلل رأسه. ما هذا الصوت غير المتناغم والغامض وكأنه أت من وراء القبر؟

انحنى فوق الخادم. اختفى الصوت ثم عاد من جديد،

التفت ناحية جيلبير وقال:

\_ حاول أن تضيء المكان بصورة أفضل.

ارتجف قليلاً وأزعجه الضوف الذي لم يستطع السيطرة عليه. كان شكه في محله.. إذ ما ان رفع جيلبير الستارة حتى وجد ان الصوت يضرج من الجثة نفسها ولكن دون أن يحرك الكتلة الجامدة أو يرتعش الفم الدامى.

التفت جيلبير ناحية لوبين وقال:

\_ إنى خائف يا معلمي.

وتكررت نفس الضجة ونفس الوشوشة الأخنة. قهقه لوبين وأمسك فجأة بالجثة وأزاحها من مكانها.

رأى شيئاً معدنياً يلمع فقال:

\_ رائع! رائع! لقد وصلنا إلى الهدف. صحيح ان ذلك استغرق وقتاً لا بأس به، ولكننا وصلنا.

اكتشف لوبين سماعة تليفون يصلها خيط رفيع بجهاز مثبت في الجدار وعلى ارتفاع عادي. وضع لوبين السماعة على أذنه. وعاد يستمع إلى الضجة المكونة من نداءات مختلفة واعتراضات.. كما يحدث عادة بين اناس يتهاتفون:

ــ هـل تسمعني؟ لا يجيب أبداً.. أمـر مرعب . لقـد قتلوه.. أنت متأكد من ذلك؟ ماذا جرى.. تشجع.. الإسعاف في طريقـه إليه.. عملاء.. جنود..

القى لوبين السماعة وصرخ:

\_ اللعنة.

وفجأة تكشفت له الحقيقة.

في البداية لم تكن أوثقة ليونارد قوية.. فقد نجح في أن يقف أثناء عملية نقل الأثاث وتلهي لوبين ورفاقه بها فرفع سماعة الهاتف ربما بأسنانه وأسقطها ثم عاد وتمدد وطلب النجدة من مكتب هاتف أنجيان.

كانت هذه هي الكلمات التي سمعها لوبين عندما غادر المكان أول قارب وهي نداء الاستغاثة الذي وجهه ليونارد.. وكان ما سمعه قبل لحظات هو رد مكتب الهاتف.. كما تذكر أيضاً الأصوات الخافتة التي سمعها في طرف الحديقة قبل أربع أو خمس دقائق مضت. وصرخ وهو يغادر غرفة الطعام راكضاً:

- الشرطة.. الشرطة. لينجُ من يستطيع.

اعترضه جيلبير قائلًا:

- ـ وفوشري؟
- ـ يا لسوء حظه.

ولكن فوشري الذي كان قد خرج من غيبوبته زحف ناحيت و وترجاه:

- لا يمكن أن تتركني هكذا يا معلمي.

توقف لوبين رغم الخطر ورفع الجريح بمساعدة جيلبير وفي الوقت الذي كان الضجيج يتزايد في الخارج.. ثم قال:

- بعد فوات الأوان.

وفي هذه الأثناء كانت الضربات القوية تهز باب الرواق الذي يؤدى إلى الواجهة الأمامية.

ركض باتجاه باب المدخل ليجد أن الرجال قد أحاطوا بالمنزل.

هل سينجح بالهرب منهم ويصل شاطىء البحيرة مع جيلبير في نفس الوقت. ولكن كيف يبحر ويهرب تحت نيران العدو؟

أقفل الباب ووضع المزلاج. فقال جيلبير:

- \_ إننا محاصرون.. ولا مجال أمامنا للهرب.
  - \_ اسكت.
- ولكنهم رأونا يا معلم، اسمع انهم يضربون من جديد.
  - اسكت.. إياك أن تنبس بكلمة أو تقوم بحركة.

وقف هادئاً رابط الجأش. يفكر بروية وعمق كرجل تجمعت لديه كافة المعطيات الضرورية لفحص وضع دقيق من جميع جوانبه. وجد نفسه في إحدى تلك اللحظات التي كان يسميها «الدقائق العليا للحياة» والتي وحدها فقط تعطي للوجود قيمته وقدره. وبصرف النظر عن الخطر الجاثم في حالات كهذه كان لوبين دائماً يعمد إلى العد في ذاته وبهدوء: «واحد.. اثنان.. ثلاثة.. أربعة.. خمسة.. ستة» ويستمر إلى أن تعود ضربات قلبه إلى حالتها الطبيعية.. وعندئذ فقط يبدأ التفكير بصوابية وقوة وروعة وتبصر عميق للأحداث الجسام الممكنة. كافة معطيات الموضوع كانت الآن ماثلة أمامه. كان يتوقع كل شيء ويقر بكل شيء. وفي النهاية يتخدذ قدراره بمنتهى المنطق والطمأنينة.

وبعد ثلاثين أو أربعين ثانية، وبينما كان الضرب مستمراً على الأبواب في محاولة لكسرها وخلع أقفالها، التفت ناحية رفيقه وقال له:

- اتبعني.

دخل الصالون وأزاح ستارة نافذة تطل على الحديقة. شاهد رجالًا كثر في حركة إياب وذهاب مستمر الأمر الذي يجعل هروبه غير ممكن. وعندئذ راح يصرخ بكل قواه وبصوت مبحوح:

\_ من هذا. ساعدوني. إنى أمسك بهم . من هذا.

سحب مسدسه واطلق رصاصتين في أغصان الأشجار. ثم عاد إلى فوشري وانحنى فوقه ولطخ يديه ووجهه بدم الجريح. وعاد فاستدار ناحية جيلبير فأمسكه بعنف من كتفيه ورماه أرضاً.

\_ ماذا تريد يا معلم؟ راودتني فكرة.

رد لوبين ناهراً وبصوت الآمر:

\_ إني مسؤول عن كل شيء. وعنكما بالذات. دعهم يقبضوا عليك.. سأخرجك من السجن.. ولكي أفعل ذلك يجب أن أكون حراً طليقاً.

عاد لوبين يصرخ من النافذة:

- من هنا.. ساعدوني.. إني أمسك بهم.. من هنا. ثم يخفض صوته ويلتفت ناحية جيلبير ليقول له بهدوء:

- فكر جيداً. هل لديك شيء تقوله لي؟ اتصال ما يمكن أن يكون مفيداً لنا؟

كان جيلبير يتخبط قلقاً ثائراً مرتبكاً يصاول فهم مخطط لوبين. بينما بدا فوشري المتلهي بجراحه وكأنه فقد أي أمل له بالهروب، رفع ناظريه نحو جيلبير وقال بصوت مرتعش:

ـ دعهم يقبضوا عليك أيها الأحمق.. شريطة أن ينجو المعلم.. أليس هذا هو الأهم في كل ذلك.

وفجأة تذكر لوبين الشيء الصغير الذي وضعه جيلبير في جيبه بعد أن أخذه من فوشري وأراد الاستيلاء عليه.

صرف جيلبير بأسنانه رافضاً وقال·

\_ هذا غير ممكن على الإطلاق.

ورماه لوبين أرضاً من جديد.

وبدا وراء النافذة رجلان. خضع جيلبير وأعطى الشيء إلى لوبين الذي وضعه فوراً في جيبه دون أن ينظر إليه.

قال جيلس متمتماً:

ـ خذ يا معلم. سأشرح لك فيما بعد. يمكنـك أن تتأكـد من أن...

لم تتح له الفرصة لإنهاء كلامه.. إذ دخل عميلان متبوعين بآخرين وعدد من الجنود.. جاؤوا لنجدة لوبين.

تم الإمساك بجيلبير وشدت قيوده بقوة.

ثم وقف لوبين وقال:

ــ لا شيء يؤسف لـه. لقد أساء جداً إليّ هـذا الـوحش وجرحت الآخر.. ولكن هذا..

وسأله قائد الشرطة بسرعة:

- هل رأيت الخادم؟ هل تراهم قتلوه؟
  - ــ لا أعرف.
  - لا تعرف أبداً؟

- اللعنة! جئت معكم من انجيان على أثر انتشار خبر الجريمة. وفيما كنتم تستديرون وتقومون بجولة إلى يسار المنزل كنت أفعل نفس الشيء في جنوبه. كانت هناك نافذة مفتوحة. صعدت نحوها عندما كان هذان اللصان يستعدان للنزول. الطلقت النار على هذا (وأشار إلى فوشري) وأمسكت برفيقه.

لم يكن هناك مجال أمام الشرطة لتشك في لوبسين وتشتبه في أقواله. كان مغطى بالدم وهو الذي تولى تسليم قتلة الخادم. عشرة أشخاص شهدوا نهاية المعركة البطولية التي شنها.

أعقب اكتشاف الجريمة صخب وضوضاء وأسرع الناس إلى الفيلا لمعرفة ما جرى وكيف. وربما كان هذا وحده يكفي لعدم تكوين الشكوك وإثارتها. صراخ من هنا. عويل من هناك. الكل يريد أن يرى القاتل. ولكن أحداً لم يفكر في التدقيق في تأكيدات لوبين وصحتها.

ولكن اكتشاف الجريمة في المكتب جعل قائد الشرطة يفكر ملياً ويقرر تحمل مسؤولية الموقف شخصياً وما تمليه عليه من واجبات فأصدر أوامره على الفور بمنع الدخول إلى الفيلا والخروج منها، وقام بتفحص المكان وبدأ التحقيق.

ذكر فوشري اسمه. ولكن جيلبير رفض الإجابة على أسئلة قائد الشرطة إلا بحضور مصام. وبما ان تهمة القتل كانت موجهة إليه حاول إلصاقها بزميله الذي رفضها بشدة وأصر على أن جيلبير هو القاتل وهذه مهزلة اختلقاها من أجل إلهاء قائد الشرطة ليس إلا. وعندما التفت هذا الأخير ناحية لوبين للاستماع إلى شهادته وجد انه اختفى. استدعى أحد مساعديه وقال له:

- أخبر ذلك السيد اننى أريد أن ألقى عليه بعض الأسئلة.

وبدأ البحث عن لوبين. بعضهم قال انه رأه عند المدخل يشعل سيجارة. وعرف فيما بعد انه قام بتوزيع السجائر على الجنود ثم سار باتجاه البحيرة وطلب أن يستدعوه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

نادوه.. ولم يجب أحد.

وجاء جندي يركض ويقول أن السيد صعد إلى قارب ويستعد للإبحار.

تطلع قائد الشرطة ناحية جيلبير وفهم انه خدع. ثم صاح:

\_ ألقوا القبض عليه أطلقوا النار. إنه شريك في الجريمة!

واندفع خارج الغرفة يتبعه مساعداه فيما استمر الجنود في حراسة المتهمين الآخرين.

ومن فوق حافة الجادة وعلى مسافة ١٠٠ متر فقط شاهد «السيد» يلوح بقبضته مودعاً.

وعبثاً أطلق أحد مساعديه الرصاص باتجاه لوبين. ولم يسمع قائد الشرطة سوى لوبين يردد وهو يحرك مجذافي القارب أغنية تقول:

اذهبى يا موجتي الصغيرة..

فالريح تدفعك.

استعان قائد الشرطة بقارب كان مشدوداً إلى مكسر في الفيلا المجاورة. وقام اثنان من رجاله بمطاردة لوبين بعد أن أصدر أوامره إلى الجنود بمراقبة شاطىء البحيرة بدقة وإلقاء القبض على الهارب إذا حاول العودة أو التسلل إلى المكان.

كانت العملية سهلة نوعاً ما. إذ كان يمكن مشاهدة لوبين

يعبر البحيرة من خلال ضوء القمر المتقطع ويتجه يميناً ناحية قرية سان غراتيان.

ولاحظ قائد الشرطة انه فعلاً قطع نصف المسافة التي تفصله عن لوبين وذلك بفضل معاونة مساعديه ووزن القارب الخفيف الذي يركبونه وفي مدة زمنية لم تتعد الدقائق العشر.

أبدى ارتياحاً لهذا التطور وقال:

- سنناله. ولسنا بحاجة لجنود المشاة ليمنعوه من بلوغ الشاطىء. إني أود أن أتعرف إليه شخصياً ولا بد أنه يخفي أشياء كثيرة ويستحق اهتمامى.

والأكثر غرابة في الأمر هو أن المسافة بدأت تقصر بنسب غير عادية وكأن الفارّ بدأ يدرك ان معركته مع الشرطة لن تنجح فقرر تخفيف سرعته وفقد كل أمل بالخلاص. ضاعف مساعدا قائد الشرطة من جهودهما وبدأ القارب ينزلق فوق سطح الماء بسرعة كبيرة.. واصبحوا على مسافة ١٠٠ متر أو أقل من الرجل.

وصرخ قائد الشرطة: قف!

كان لوبين يجلس القرفصاء في قاربه وقد تبرك المجاذيف تعوم فوق الماء. بدا بدون حراك. ومثل هذا الجمود يثير القلق وبإمكان لص من هذا النوع أن ينتظر مهاجميه طويلًا لتكلفهم حياته غاليًا فيبيدهم قبل أن بهاجموه.

وصرخ قائد الشرطة من جديد: سلم نفسك.

اشتدت وطأة الظلام وبات من الصعب تمييز الأشياء. تربع قائد الشرطة ومساعداه في القارب تحسباً لأي خطر يفاجئهم. واقترب قاربهم بهدوء من قارب لوبين. وهمهم قائد الشرطة من عمق قاربه.

ـ لن ندعه يغدر بنا. سنطلق النار. هل أنتم جاهزون؟ ثم صرخ من جديد:

\_ سلّم نفسك .. وإلا ..

لم يجبه أحد. وبقي العدو بدون حراك.

وتابع قائد الشرطة·

\_ سلّم نفسك. ألق سلاحك. ألا تريد؟ بئس ما تفعل! سايدا العد واحد .. اثنان ...

ولم ينتظر المساعدان قائدهما.. فأطلقا النار التي أصابت القارب بقوة وجعلته يهتز.

كان قائد الشرطة يراقب أدنى تحرك في قارب لوبين وهو يمسك بمسدسه. مد ذراعيه باتجاه القارب وقال:

حركة واحدة.. وأحطم رأسك.

لم يقم العدو بأية حركة. وفهم قائد الشرطة عندما تم الاقتراب جيداً من القارب وتخلى مساعداه عن التجذيف استعداداً للهجوم ان ليس فيه أحد. فقد فر العدو سابحاً مستفيداً من الظلام الشديد وترك بين يدي قائد الشرطة مجموعة من الأشياء المسروقة بعد أن وضع فوقها سترة وقبعة توهم المشاهد بأن هناك رجلًا ما.

وعلى ضوء عيدان الثقاب قام الثلاثة بفحص مخلفات العدو. لم يجدوا في القبعة أية إسارة محفورة في داخلها. السترة كانت خالية أيضاً وليس فيها لا أوراق ولا محفظة ولا نقود. إلا أنهم اكتشفوا في جيب صغير بطاقة تحمل اسم أرسين لوبين. وكان لهذا الاكتشاف وقعه الكبير على مصيري جيلبير وفوشري.

وفي نفس اللحظة تقريباً، وفي الوقت الذي كانت الشرطة تقوم بسحب القارب المصادر، وتتابع عمليات التفتيش داخل محتوياته، والجنود على اهبة الاستعداد لأية معركة بحرية محتملة، كان أرسين لوبين يقترب بهدوء من المكان الذي كان غادره قبل ساعتين.

استقبله رفيقاه غرونيار ولوباهو وزودهما ببعض الشروحات على عجل ثم جلس في سيارته بين مقاعد وتحف النائب دوبريك متدثراً بالفراء وطلب من السائق أن يسلك الطرق المهجورة رأساً إلى مخزن الأثاث الذي يملكه في نويي. هناك ترك السائق واستقل سيارة أجرة نقلته إلى سان فيليب دي رول في باريس.

وعلى بعد أمتار قليلة، وفي شارع ماتينيون القريب، كان لوبين يملك شقة صغيرة لا يعرف بوجودها سوى جيلبر.

استراح لوبين قليلاً ثم قام بتبديل ملابسه، وأفرغ جيـوبه، شأنه ككل ليلة، فـوق المدخنة، ووجد بـين محفظته ومفاتيحه الشيء الصغير الذي كان جيلبير دسه بين يديه في أخر لحظة.

وكانت مفاجاته كبيرة عندما وجد أن الشيء ليس سلوى سدادة زجاجة صغيرة مصنوعة من البلور كتلك التي تستعمل عادة في الأواني المخصصة للمشروبات الروحية، ولم يكن في السدادة شيء خاص يميزها. ولكن لوبين لاحظ انها متعددة الجوانب ومذهبة حتى وسطها.

وما عدا ذلك لم يجد لوبين في الحقيقة ما يثير الانتباه. وضع السدادة جانباً وتساءل:

- أمن أجل هذه القطعة الزجاجية قتل جيلبير وفوشري الخادم؟ وما سبب تعلقهما بها؟ لماذا أضاعا وقتهما وعرّضا نفسيهما للسجن وربما للمحكمة.. والإعدام فيما بعد. ومع ذلك

فهذا أمر لا يخلو من السخف والغرابة.

ألقى نظرة أخيرة على السدادة وتمدد في فراشه استعداداً للنوم. فراودته الأحلام المزعجة. رأى فوشرى وجيلبير راكضين فوق بلاط زنزانتيهما يمدان أيديهما نحوه ويصرخان برعب وألم:

\_ النحدة! النحدة!

ورغم كل جهوده لم يستطع أن يتحرك. كان هو نفسه مكبلاً بأوثقة غير مرئية.

استيقظ مرتعباً بعد هذه السلسلة من الكوابيس وقال

\_ اللعنة. إنها طلائع سيئة. ولكن لحسن الحظ بالمقابل أن التواضع لا ينقصنا.. وإلا..

وأضاف: ولكننا نملك أمامنا وفوق هذه المدخنة طلسماً يكفى لطرد الحظ السيء. وجعل الخير ينتصر إذا عدت التصرفات التى بدت من فوشرى وجيلبير،

نهض لياخذ السدادة ويتفحصها من جديد، وندت منه صرخة قوية.

لقد اختفت السدادة الطورية.

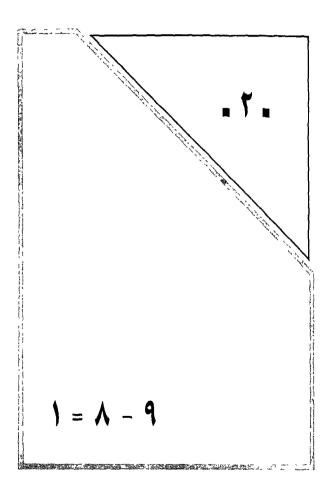

هناك شيء لم أتمكن من معرفت في العمق عند لـوبين وهـو تنظيم عصابته.. رغم عـلاقاتي الطيبة معه والثقة التي حاول غرسها في نفسى من خلال شهاداته المزورة في أغلبها.

لا مجال للشك في وجود عصابة لوبين. فبعض المغامرات لا تفسر إلا بالإخلاص المتزايد والطاقات التي لا تقاوم مع إخضاع كافة القوى لإرادة واحدة ورائعة. ولكن كيف تمارس هذه الإرادة؟ من خلال أية وساطات وأوامر جانبية؟ هذا ما أجهله تماماً. فلوبين لا يبوح بسره ويحتفظ به لنفسه والأسرار التي لا يبوح بها يصعب علينا جداً كشفها.

الافتراض الوحيد الذي أسمح لنفسي بتقديمه هو أن هذه العصابة المحدودة جداً في رأيي والمشكوك في أمرها أيضاً، تستكمل بضم وحدات مستقلة إليها ومنضوين موقتين يتم اختيارهم من مختلف الطبقات والبلدان وهم العملاء التنفيذيون لسلطة ما وفي أغلب الأحيان لا يعرف واحدهم الآخر. وبينهم وبين المعلم يروح ويجيء الرفاق والمبتدئون والخلصون والذين يلعبون الأدوار الرئيسية تحت إمرة لوبين المباشرة.

كان فوشري وجيلبير، طبعاً، في عداد هؤلاء. ولهذا أبدت

العدالة تشدداً إزاءهما. وهي للمرة الأولى تمسك بشركاء للوبين.. شركاء حقيقيين وضالعين مثله في التآمر.. وهما اللذان ارتكبا جريمة. وفي حال كون الجريمة وقعت عن سابق إصرار وتعمد وثبوت التهمة المساقة ضدهما وإسنادها إلى أدلة قوية.. فإن الإعدام بانتظارهما. وكدليل فهناك واحد على الأقل وهو الاستغاثة الهاتفية الصادرة عن ليونارد قبل موته بدقائق: «النجدة.. إنهم يريدون أن يقتلوني». رجلان سمعا هذه الاستغاثة اليائسة: موظف التليفونات وواحد من أصدقائه وأدليا على القور بشهادتيهما. وبموجب ذلك قام قائد الشرطة الذي تم إعلامه أيضاً بالتوجه إلى فيلا باري تريز يواكبه رجاله ومجموعة من الجنود.

منذ الأيام الأولى شعر لوبين بواقع الخطر الصحيح. فالمعركة العنيفة التي خاضها ضد المجتمع دخلت مرحلة جديدة ومخيفة. وبدأ الحظ يتصول. الأمر يتعلق هذه المرة بجريمة، بعمل يثور هو نفسه ضده ويرفضه. وليس إطلاقاً بواحدة من عمليات السرقة المسلية التي كان ينفذها ضد بعض الأغنياء فتثير اسمئزاز الرأي العام لفترة ثم يعود ويسوي الأوضاع بطرقه الخاصة والذكية. ولا يتعلق هذه المرة بالقيام بأي هجوم بل بالدفاع عن النفس وإنقاذ حياة رفيقيه.

وفيما يلي ملحوظة صغيرة أعدت نقلها عن واحد من دفاتره حيث يستعرض ويلخص في أغلب الأحيان الأوضاع التي تربكه. وتدلنا هذه الملحوظة على سياق تفكيره:

أنا على يقين قاطع ان جيلير وفوشري استخفايي في البداية. عملية انجيان، التي كانت في الظاهر معدة اسرقة فيلا ماري تيريز، كان لها هدف سرى. وخلال كافة العمليات كان هو

كانت السرقة التي ذهب ضحيتها لوبين نفسه محيرة جداً. أمران خطرا في باله دون أن يجد لهما تفسيراً.

من كان ذاك الزائر الغريب؟ وليس هناك أي إنسان آخر يعرف أن لوبين يملك منزلًا في شارع ماتينيون سوى جيلبير الذي يثق فيه تماماً ويعمل كسكرتير خاص له. ولكن جيلبير في السجن الآن. هل يعقل أن يكون قد خانه وأرسل الشرطة تتعقب أثره؟ وإذا كان هذا الافتراض صحيحاً فلماذا لم تلق الشرطة القبض عليه واكتفت بإرسال أحد أفرادها ليأخذ فقط السدادة البلورية؟

ولكن كان هناك ما هو أغرب بكثير.

أقر ان ولوج شقته ممكن ـ وان لم يكن هناك ما يدل عليه أو يغذي احتماله ـ ولكن كيف نجحوا بالدخول إلى غرفته؟ فهو كعادته كل مساء أدار المفتاح في قفل الباب مرتين ووضع المنالاج.. ومع ذلك اختفت السدادة دون المساس بالقفل والمزلاج، ويدعي لوبين ان حاسة السمع قوية جداً لديه ولكنه لم يسمع أثناء نومه ما يوقظه.

بحث قليلًا علّه يهتدي إلى شيء. كان يعرف كثيراً جداً هذه

الأحاجي وإن لم يأمل أن يهتدي إلى حل الأخيرة من جراء تتابع الأحداث.

استبد به القلق. نهض فوراً وأقفل شقته في شارع ماتينيون وأقسم ألا تطأها قدماه مرة ثانية.

غادر الشقة وقرر الاتصال بجيلبير وفوشري.

خاب ظنه. فعلى رغم ان العدالة لا يمكن أن تقوم إلا على قواعد صلبة، فقد تقرر أن تنظر محكمة باريس في مشاركة لوبين في الجريمة وليس محكمة (ستين وواز) كما كان يعتقد واقتيد جيلبير وفوشري إلى سجن «لاسانتيه». وهناك أو في قصر العدل نفسه كان يفهم تماماً وبوضوح انه يجب منع أي اتصال بين لوبين والمعتقلين. ولهذا اتخذ رئيس شرطة باريس كافة الاحتياطات حيث كانت مجموعات من العسكريين تتولى حراسة جيلبير وفوشري ولا يغيبون أنظارهم عنهما ولو للحظات معدودة.

لم يكن لوبين في ذلك الوقت قد رقمي بعد إلى رتبة مدير الأمن وبالتالي لم يتمكن من اتضاد الإجراءات الضرورية في قصر العدل لتنفيذ مخططاته. وبعد خمسة عشر يوماً من المحاولات غير المثمرة قرر التراجع. كان الغيظ ينخر قلبه ويتزايد بشكل مقلق.

وقال: إن الصعب جداً في أمر ما هو، على الأغلب، ليس كيف تصل بل من أين تبدأ، وكيف، وما هو الطريق الذي يجب أن تسلكه.

عاد يفكر بالنائب دوبريك المالك الأول للسدادة البلورية والذي لا بد انه يعرف اهميتها. ومن جهة ثانية كيف كان

جيلبير على دراية تامة بأفعال وحركات النائب دوبريك. وما هي وسائل مراقبته؟ من أخبره عن المكان الذي كان يمضي فيه دوبريك أمسية هذا اليوم؟ وغيرها من الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى حل.

بعد سرقة فيلا ماري تبريز مباشرة كان دوبريك يقيم في منزله الشتوي في باريس الذي هو عبارة عن فندق خاص في حى لامارتين المنفتح على جادة فيكتور هيغو.

تنكر لوبين بزي رجل عجوز فقير وأمسك بعصا يتوكا عليها وجعل من المقاعد الخشبية في الحي والجادة مكانه المفضل ليتنقل فيه طوال النهار.

ومنذ اليوم الأول استرعاه اكتشاف غريب: فقد شاهد رجلين يرتديان ثياب عمال ويراقبان خلسة وباستمرار فندق النائب. وعندما كان دوبريك يضرج يسيران في أشره ويعودان من ورائعه عندما يعود.. ولا يغادران المكان إلا بعد أن تطفأ الأنوار في منزل النائب ويدركان انه خلد إلى النوم والراحة

قال لوبين في نفسه بعد أن عرف انهما من رجال الأمن. ما هذا. انه شيء غريب. إنهم يشكون في دوبريك؟

وفي اليوم الرابع، وعند هبوط الظلام انضم إلى الرجلين ستة آخرون وراح الثمانية يتحدثون بصوت خافت في جانب مظلم من حي لامارتين. ودهش لوبين جداً وهو يرى بين هؤلاء الأشخاص الشهير برازفيل، المحامي والرياضي القديم والمقرب حالياً من قصر الاليزيه والذي تم فرضه لأسباب غامضة كأمين عام لشرطة العاصمة.

وفجأ تذكر لوبين ان معركة بالأيدي وقعت قبل سنتين فب

مجلس النواب الفرنسي بين برازفيل والنائب دوبريك ولأسباب مجهولة.

وبعد وقت قصير تم تعيين برازفيل أميناً عاماً. وقال لوبين في نفسه وهو لا يزال زائغ النظرات يفكر.

غريب.. غريب،

وأمعن التأمل في برازفيل ومرافقيه.

وعند الساعة السابعة ابتعد برازفيل باتجاه جادة هنري مارتان. وخرج دوبريك من باب حديقة محيطة بالفندق يرافقه إثنان من حراسه ودخلوا شارع تيتبوت القريب.

عبر برازفيل الساحة الصغيرة وقرع الجرس، وكان السور يربط الفندق بمسكن امرأة عند المدخل تعمل بواباً. اقتربت المرأة لتفتح ودار عند الباب حوار بينهما ثم دخل برازفيل ورجاله.

وقال لوبين في نفسه.

زيارة منزلية سرية وغير شرعية. كان المفترض أن يدعوني ولو من باب اللياقة. إن وجودى هناك ضرورى.

وبدون أدنى تردد ذهب إلى الفندق حيث كان الباب لا يزال مفتوحاً. مر أمام الحارسة التي كانت تراقب الفندق وسألها بسرعة وكأن هناك من ينتظره:

\_ ألا يزال هؤلاء السادة هناك؟

\_ نعم. في المكتب.

خطته كانت بسيطة: قدم نفسه كعامل نقل بضائع، حجة واهية. واستطاع بعد أن عبر الممر المهجور الدخول إلى قناعة

الطعام التي لم يكن فيها أحد. ولكنه تمكن من خلال النافذة النجاجية التي تفصل المكتب عن القاعة من رؤية برازفيل ومرافقيه الخمسة.

رأى برازفيل يفتح أدراج المكتب بمفاتيح مزورة ويعبث بمحتوياتها. هذا فيما انصرف أربعة من رجاله إلى تفريغ المكتبة وتفتيش الكتب المكدسة فيها كلاً على حدة والتأكد من محتوياته بهز صفحاته ورميه أرضاً.

وقال لويين في نفسه. حتماً إنهم يبحثون عن وثيقة هامة أو ربما عن أوراق نقدية.

وصرخ برازفيل متعجباً:

\_ يا لها من حماقة. لا نجد شيئاً..

ولكنه لم يتراجع.. إذ أخذ فجأة أربعة قوارير أتية من قبو للمشروبات الروحية فنزع سداداتها وراح يتفحصها بدقة.

وعاد لوبين يخاطب نفسه قائلًا: هو أيضاً يبحث في سدادات النجاجات! الموضوع لا يتعلق بوثيقة. إني لم أعد أفهم شيئاً.

وقف برازفيل وقال مخاطباً أحد رفاقه:

- \_ كم مرة جئت إلى هنا؟
  - \_ ست مرات.
  - \_ ودققت في كل شيء.
- فحصت كل قطعة.. وطوال أيام كاملة.. لأنه كان في جولة انتخابية.
  - \_ ولكن..

سكت لوبين ثم استأنف قائلًا:

- ـ لم يكن عنده خدم أنذاك؟
- لا. كان يبحث. يأكل في المطعم والحارسة تتولى تدبير شؤون منزله بطريقة معقولة. إن هذه المرأة مخلصة لنا جداً.

وخلال ساعة ونصف الساعة أصر برازفيل على تفتيش اللوحات الجدارية ولكنه حرص على إبقاء كل منها في موضعها. وعند الساعة التاسعة كان الرجلان اللذان رافقا دوبريك يهمان بدخول المنزل. فصاح أحد رفاق برازفيل:

- \_ لقد عاد!
  - ۔ راجلاً؟
  - راجلًا.
- هل لدينا متسع من الوقت؟
  - \_ طبعاً. طبعاً.

وبدون ارتباك غادر برازفيل ورجاله المنزل بعد أن ألقوا نظرة فاحصة على المكتب وتأكدوا ان شيئاً ما لن يفضع أمرهم ويكشف زيارتهم.

أصبح الوضع حرجاً الآن بالنسبة للوبين... فقد يتعرض أثناء خروجه للالتقاء بدوبريك وجهاً لوجه، وإذا هو بقي فربما لا يتمكن من الخروج. ولكنه لاحظ أن نوافذ غرفة الطعام المطلة على الساحة توفر له فرصة خروج ملائم.. فقرر البقاء. وبدت له فرصة رؤية دوبريك عن كثب كي يستفيد منها جداً طالما أن هذه الأخير عائد لتوه من تناول العشاء وقد لا يحتاج إلى دخول هذه الغرفة.

انتظر التطورات وأبدى استعداده لللختفاء وراء ستار مخملي يغطي الفاصل الزجاجي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

سمع الأبواب تفتح ودخل أحدهم المكتب وأشعل النور. عرف لوبين انه دويريك نفسه.

كان رجلًا ضخماً، مربوع القامة، ملتحياً، شبه اصلع، يضع نظارتين وعيناه متعبتان جداً.

ولاحظ لوبين ان وجه النائب ممتلىء حيوية، ذقنه مربعة وبعض عظام وجهه نافرة. قبضتاه قويتان يكسوهما شعر كثيف... يمشى محنى الظهر.

كان منظر دوبريك إجمالاً يدعو إلى الاشمئزاز والتقزز. وهنا تذكر لوبين انهم كانوا يطلقون عليه في مجلس النواب لقب «رجل الأخشاب» ليس لأنه كان يفضل الانزواء بعيداً عن زملائه بل نظراً لمظهره العام وأساليبه وطرق تصرفه الرعناء التي يستمدها من بنيته القوية.

جلس وراء مكتبه وسحب من جيبه غليوناً فحشاه تبغاً من إحدى المجموعات من علب التبغ أمامه ثم أشعله وبدأ يكتب رسائل

وبعد فترة وجيزة توقف عن الكتابة وراح يفكر مركزاً ناظريه فوق نقطة في مكتبه.

تناول بسرعة علبة الطوابع ثم عاد وتفحص مواقع بعض الأشياء التي لمسها برازفيل وأعادها إلى مكانها. القى عليها نظرة فاحصة وتلمسها بيديه وانحنى فوقها وكأن الإشارات التي يعرفها هو وحده يمكنها أن تعطيه بعض المعلومات. وفي النهاية أمسك بزر جرس كهربائى على شكل إجاصة وقرعه.

وبعد دقيقة واحدة كانت المرأة الحارسة تقف أمامه. فقال لها:

- جاؤوا، أليس كذلك؟
- وعندما ترددت المرأة في الإجابة عاد يلح في السؤال:
- اسمعي يا كليمانس. هل أنت من فتح علبة الطوابع هذه؟
  - ـ لا. يا سيد.
- حسناً. لقد قمت بلف الغطاء بشريط رفيع من الورق الشفاف المصمغ. وأرى الآن أن الشريط قطع.
  - أؤكد وأشهد على ما قلت.
- ـ لماذا الكذب طالما أنا من قال لك أن تكوني عملى استعداد دائماً لمثل هذه الزيارات؟
  - هو ان..
- هو انك تحبين أن تلعبي على الحبلين، فليكن، ناولها ورقة نقدية من فئة الخمسين فرنكا وكرر:
  - جاؤوا؟
  - نعم یا سید.
  - نفس الذين جاؤوا في الربيع.
  - نعم. الخمسة أنفسهم. مع واحد آخر يتولى قيادتهم.
    - ضخم.. وأسمر؟
      - ـ نعم.
    - لاحظ لوبين فك دوبريك يتمدد.
      - وتابع دوبريك:

- ـ هذا كل شيء.
- جاء واحد آخر بعدهم وانضم إليهم.. ثم تلاه اثنان أخران وهما اللذان يتوليان عادة المراقبة أمام الفندق.
  - دخلوا هذا المكتب وجلسوا فيه؟
    - ـ نعم. يا سيدي.
  - \_ وذهبوا ساعة شعروا بوصولي؟ وربما قبل ذلك بدقائق.
    - نعم. یا سیدی.
      - \_ حسناً.

وغادرت المرأة المكتب، فيما انصرف دوبريك إلى كتابة الرسائل من جديد، ثم مد يده وسجل إشارات فوق ورق أبيض في طرف المكتب وسواه وكأنه يريده أن يبقى تحت ناظريه باستمرار. وتمكن لوبين أن يقرأ ما كتبه النائب وهـو عبارة عن عملية الطرح هذه: 9 - 8 = 1.

وردد دوبريك بصوت عال وهو يتأمل ما كتب.

- لا محال إطلاقاً لأدنى شك.

كتب أيضاً رسالة قصيرة وعلى الظرف كتب العنوان التالي الذي تمكن لوبين من قراءته عندما قام النائب بوضع الرسالة إلى جانب الدفتر.

السبيد برازفيل. أمين عام الشرطة..

ثم قرع الجرس من جديد فدخلت كليمانس فقال لها.

- \_ هل ذهبت إلى المدرسة ف حياتك؟
  - ـ نعم يا سيد. أكيد ذهبت،

- وهل علموك الحسباب هذاك؟
  - طبعاً .. يا سيدى.
- معنى هذا أنك لست قوية في الطرح.
  - لماذا هذا السؤال؟
- لأنك تجهلين ان ثمانية مطروحة من تسعة يساوي واحداً. فهذا، كما ترين، هام جداً. لا وجود ممكناً إذا كنت تجهلين هذه الحقيقة الأولى.

كان يتحدث ويتمشى في الغرفة ويداه مشبوكتان خلف ظهره متارجحاً من حين إلى أخر بانحناء الوركين. ثم توقف أمام غرفة الطعام وفتح الباب قائلاً:

- ومع ذلك يمكن عرض المشكلة بشكل آخر. من يطرح ثمانية من تسعة يبق واحد. وما يبقى، ها هو. أليس كذلك؟ العملية صحيحة. أليس صحيحاً أن السيد سيقدم لنا دليالًا قاطعاً؟

ربت فوق الستار المخملي الذي يختبىء للوبين بين طياته. وقال مخاطباً كليمانس:

في الواقع تكاد تختنق.. إنه جبرد كبير. يجب أن تخبرج.
 تذكر هذيان هملت وموت بولونيوس.. أقول لك أنه جرد كبير..
 هيا أخرج من جحرك يا سيد بولونيوس.

## وأضاف:

- هيا اخرج.. لا أريد بك سوءاً.. هل تأكدت يا كليمانس من صحة عمليتي الحسابية؟ لقد دخل إلى هنا وفقاً لأقوالك تسعة أشخاص.. وفي طريق عودتي عددت منهم ثمانية على امتداد الجادة.. عصابة ليلية كاملة. تسعة مطروح منهم

ثمانية .. فالباقى هو واحد هنا للمراقبة . المسيح مكللًا بالشوك .

- ــ وماذا بعد؟ قـال لوبـين وهو يتحـرق غيظاً. راودتـه رغبة جنونية بالانقضاض على دوبريك والقضاء عليه.
  - لا شيء أبداً. ماذا تريد أكثر؟ المسرحية انتهت.

أطلب إليك فقط أن تنقل إلى سيدك برازفيل هذه المرسالة القصيرة التي كتبتها لتوي. ارشدي السيد بولونيوس إلى الطريق يا كليمانس. وإذا حدث وعاد مرة ثانية افتحي لمه كل الأبواب على مصاريعها. إنك في منزلك يا سيد بولونيوس... وبحن في خدمتك.

تردد لوبين. كان يريد أن يسيطر عليه. أن يقول كلمة وداع كما يقال دائماً على المسرح ويختفي دون أن يفقد ماء الوجه. ولكن هزيمته كانت قوية.. تستحق الشفقة.. ولهذا لم يجد أفضل من وضع قبعته فوق رأسه بعصبية والسير وراء الحاحدة.

وما أن أصبح في الخارج حتى استدار ناحية نوافذ دوبريك وراح يكيل له الشتائم ويتهدد ويتوعد ويقسم بأنه سينتقم منه ذات يوم قريب.

ولكنه كان يدرك في قرارة نفسه قوة هنذا العدو الجديد ولا يمكنه بالتالي الانتقاص من سيطرته على مجريات هنذا الموضوع

إن الطريقة التي يستخدمها دوبريك في تضليل موظفي الشرطة والاحتقار الذي يبديه إزاء زيارات شقته وبرودة أعصابه المدهشة وسلوكه الوقح مع الشخص التاسع الذي يتجسس عليه، كلها مزايا تدل على انه رجل قوى، متزن،

شجاع، واثق من نفسه ومن الأوراق التي يملكها في يده.

ولكن ما هي هذه الأوراق؟ وما هي اللعبة التي يلعبها، ولحساب من؟ وإلى أي مدى تراه متورطاً؟

كان لوبين يجهل كل ذلك.. ولكنه قرر أن يتصدى للمعركة بقوة ويخوضها ضد خصوم أشداء ملتزمين ولا يعرف ما هي مواقعهم ولا أسلحتهم ولا مواردهم ولا مخططاتهم السرية. الشيء الوحيد الذي كان لا يقره هو بذل مثل هذه الجهود الجبارة من أجل امتلاك سدادة بلورية.

شيء واحد كان يسره وهو أن دوبريك لم يتمكن من التعرف إليه واكتشاف سره. كان يظنه عميلاً للشرطة ليس أكثر. كانت هذه ورقته الوحيدة.. الورقة التي تعطيه حرية عمل ويعلق عليها أهمية قصوى.

ودون أن يتردد لحظة واحدة قام بفتح الرسالة التي سلمه إياها دوبريك وراح يقرأ:

«نلت ما تمنيت. كل شيء في متناول يدك يا عزيزي برازفيل.. ولكنك أحمق أكثر من اللازم، ألم يجدوا غيرك ليهزموني؟ مسكينة يا فرنسا. وداعاً يا برازفيل. ولكن إذا قبضت عليك لن أرحمك..».

التوقيع: دوبريك.

وبعد أن فرغ من قراءة الرسالة استوقفته عبارة: «كل شيء في متناول يدك» وردد في نفسه: ربما كان هذا العجيب يقول الحقيقة. المخابىء البسيطة هي الأكثر ضمانة. ومع ذلك يجب أن نعرف لماذا دوبريك هو موضوع مراقبة مشددة.. ولا بد من جمع معلومات إضافية عنه.

وفيما يلي ملخص للمعلومات الخاصة بدوبريك والتي حصل عليها لوبين من وكالة خاصة.

«الكسيس دوبريك، نائب عن منطقة بوش دي رون منذ سنتين. يصنف بين النواب المستقلين. آراؤه غامضة. ولكن وضعه الانتخابي قوي جداً نظراً للمبالغ الضخمة التي يصرفها على ترشيصه. لا ثروة لديه باستثناء فندق صغير لسكنه في باريس وفيلا في انجيان وأخرى في نيس. خسائر فادحة في المقامرة ودون أن يعرف أحد من أين وكيف يحصل على المال. متنفذ جداً. يحصل على ما يريد مع انه لا يتردد على الوزارات ويبدو ان لا صداقات ولا علاقات تربطه بالأوساط السياسية».

وقال لوبين وهو يعيد قراءة هذه المعلومات:

«إن ما أحتاجه هو سجل خاص يطلعني على الحياة الشخصية لهذا السيد ويسمح في بالمناورة بكل حرية في هذه الظلمات ومعرفة ما إذا كنت لا أتعثر وأنا أهتم بالسيد دوبريك. يا للعنة! الوقت يمر بسرعة!».

كان لوبين يملك ـ من جملة ما يملك ـ شقة صغيرة في شارع شاتوبريان القريب من قوس النصر ويتردد عليها باستمرار وكان يعرف هناك باسم ميشال بومون. كانت الشقة مريحاً ويهتم بشؤونها خادم مخلص له جداً يدعى أشيل ومهمتها الرئيسية التعرف إلى مصادر الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها لوبين من عملائه.

وما أن دخل لوبين إلى منزله هـذا حتى فوجىء بـأن عاملـة كانت هناك بانتظاره منذ ساعة على الأقل.

وسال مندهشاً:

- كيف حدث هذا؟ لا أحد يأتي للقائي هنا على الإطلاق.
  هل هي شابة؟.
  - \_ لا. لا أعتقد.
    - \_ ألا تعتقد؟
- تضع فوق رأسها خماراً بدلاً من القبعة بحيث تصعب رؤية وجهها.. إنها مستخدمة.. غير أنيقة.. تعمل، ربما، في إحدى المحلات.
  - طلبت من؟
  - السيد ميشال بومون.
    - \_ غريب. ولأي أمر؟
- قالت لي ان الأمر يتعلق بموضوع انجيان.. عندئذ اعتقدت ان...
- موضوع انجيان تقول؟ إنها تعرف اني متورط فيه.. وتعرف انها إذا جاءت إلى هنا...
- لم أستطع أن أحصل على معلومات أخرى منها.. ولكني رأيت، مع ذلك، أنه يجب استقبالها.
  - \_ حسناً فعلت. أينها؟
    - في الصالون.
  - عبر لوبين الممر الضيق وفتح باب الصالون.
    - عاد توأ وصرخ في خادمه:
    - \_ ما هذا الهزار. لا أحد هنا.
      - لا أحد؟ مستحيل..

واندفع نحو الصالون ليجده فارغاً. ثم التفت نصو لوبين وقال.

- \_ كانت شاحبة مرهقة، منذ عشرين دقيقة نظرت من ثقب الباب فوجدتها جالسة فوق تلك الكنبة. أنا متأكد. ولم تكن فوق عينى أية غشاوة.
- \_ هيا.. هيا. قبل لي أين كنت عندما كانت هذه السيدة تنتظر؟
- \_ في البهويا سيدي. لم أتركه لحظة واحدة ولو خرجت هذه الكلبة لشاهدتها.
  - ولكنها ليست هناك.

ارتعب الخادم وهمهم.

- طبعاً. طبعاً. ربما ضاقت ذرعاً بالانتظار وذهبت. ولكن
  أريد أن أعرف كيف ومن أين؟
  - من أبن؟ لا يحتاج ذلك لعناء كبير لتعرفه.
    - \_ كيف؟
- من النافذة، انظر إنها لا تزال شبه مفتوحة.. إننا في الطابق الأرضى. الشارع مهجور تقريباً.. وخاصة في المساء.

تطلع لوبين من حوله ووجد ان كل شيء في مكانه لم يمس. فالغرفة لم يكن فيها لوحات جدارية أو وثائق هامة يمكن أن تفسر على أنها من أسباب النيارة التي قامت بها المرأة واختفائها الفجائي؟

وتساعل مجدداً: «لماذا هذا الهرب الذي لا أجد لها مسوغاً؟» ثم سأل خادمه:

- ألم يتصل أحد اليوم؟
  - ـ لا.
  - ـ والبريد.
- ـ أجل. رسالة واحدة وصلت قبل قليل.
  - \_ **مات**ها.
- وضعتها كالعادة فوق مدخنتك يا سيدي.

كانت غرفة لوبين محاذية للصالون ولكنه قام بإلغاء الباب بين الغرفتين ولهذا أصبح لزاماً عليه أن يمر في البهو ليدخل غرفته. أشعل النور وقال مخاطعاً خادمه:

- ـ لا أرى شيئاً.
- بلى يا سيدي. وضعتها قرب الكأس الكبير.
  - ـ لا شيء على الإطلاق.
  - ـ يبدو أن سيدي لم يفتش جيداً ..

ثم نهض ودخل الغرفة. أزاح الكأس. ونظر أرضاً ثم عاد يبحث حول جوانب المدخنة. لم تكن الرسالة هناك. وخرج يشتم

- هي التي سرقتها.. وهربت.. يا لها من عاهرة.
  - واعترضه لويين قائلًا:
  - إنك مجنون. ليس بين الغرفتين من موصل.
    - إذا من تراه فعل ذلك يا سيدي؟

صمت الإثنان. وحاول للوبين أن يضبط نفسه ويستجمع أفكاره. وسأل الخادم:

- \_ هل فحصت تك الرسالة؟
  - ـ نعم.
- \_ ألم تجد فيها شيئاً مميزاً؟
- ـ لا شيء. مغلف عادي يحمل عنواناً كتب بقلم رصاص.
  - آه.. بقلم رصاص؟
  - \_ نعم. وكتب بسرعة ولا يخلو من تشطيبات.
    - ... هل حفظته..
    - \_ حفظته لأنه بدا لي غريباً.
    - \_ قل. قل. ماذا كان يقول؟
    - \_ السيد ميشال دى بومون!
    - هز لويين مستخدمه بعنف وسأله:
- \_ كان هناك دي بومون؟ أنت متأكد؟ و«ميشال» بعد بومون؟
  - \_ متأكد تماماً.

وهمهم لوبين بصوت مخنوق:

\_ آه، إنها رسالة من جيلبير.

تسمر لوبين في مكانه، شاحب الوجه قليلاً وبدت عليه علامات الانفعال. لم يشك في الأمر. كانت الرسالة فعلاً من جيلبير. وهي الصيغة التي يستعملها هذا الأخير منذ سنوات، وبناءً على تعليمات لوبين نفسه، للاتصال فيما بينهما. لقد وجد جيلبير القابع في السجن طريقة لوضع هذه الرسالة في البريد. وها هي تسرق.

ماذا كانت تحتوي؟ وأية تعليمات دسها فيها السجين

اليائس؟ أي نجدة يرجوها؟ وأي حيلة يقترح؟

قام لوبين بتفحص الغرفة التي، على عكس الصالون، تحتوي على أوراق هامة. ولم يجد قفلاً واحداً مكسوراً. وهذا دليل على أن هدف المرأة الوحيد كان الحصول على رسالة حلير. حاول تهدئة نفسه وقال:

- \_ هل وصلت الرسالة أثناء وجود المرأة هنا؟
- وصلت في نفس الوقت وعندما كان الحارس يقرع الباب.
  - \_ واستطاعت أن ترى المغلف؟
    - ۔ نعم،

الخلاصة تكونت بحد ذاتها. وبقي معرفة كيف استطاعت هذه الزائرة تنفيذ عملية السرقة التي قامت بها. هـل فعلت ذلك بالانزلاق من الخارج من نافذة إلى نافذة؟ مستحيل: فقـد وجد لوبين نافذة غرفته مقفلة. أم تراها دخلت من الباب الجانبي؟ وهذا مستحيل أيضاً لأن لوبين وجده كما هو: مقفلًا ومدعماً بمزلاجين خارجيين.

لكي تدخل المرأة كان لا بعد من وجود معدخل في مكان ما، وبما أن العملية تمت خلال دقائق فلا يعقل أن تكون المرأة حفرت في الجدار لتدخل منه ثم تخرج بهذه السرعة. الواضع انها كانت على معرفة مسبقة بالمكان الذي يمكن أن تدخل وتخرج منه.. اختصر هذا الافتراض كل الأبحاث وجعل لوبين يركز على الباب إذ لا وجود لأية فجوة في الجدار.

عاد لوبين إلى الصالون وراح يدرس الباب ويتأمله، ولاحظ لأول وهلة أن اللوحتين في أسفل الباب من اليسار لم تكونا في موقعيهما الطبيعيين وأن الضوء لا ينعكس عليهما تصاماً.

انحنى ووجد أيضاً أن الحديدتين المسكتين بالألواح مفكوكتان مما جعل عملية نزع اللوحتين سهالاً.

صرخ أشيل مذعوراً ولكن لوبين قاطعه وقال:

- وماذا بعد؟ هل نحن متقدمون أكثر؟ هذا مثلث فارغ بطول ما بين ١٥ إلى ١٨ سم وارتفاع أربعين سم. طبعاً لن تصدق أن هذه المرأة أمكنها أن تنزلق من فتحة يصعب على طفل نحيف في العاشرة من العمر أن ينفذ منها.

- لا. ولكن استطاعت أن تدخل ذراعيها وتزيح المزلاج.
- المزلاج السفلي طبعاً. ولكن ماذا تقول عن المزلاج العلوي.
  المسافة قصيرة. جرّب لنرى كيف.

ورفض أشيل.

لم يجب لوبين. واستمر غارقاً في تفكيره مدة طويلية. وفجأة أمر خادمه

مات القبعة والمعطف بسرعة.

خـرج مسرعاً وطلب سيارة أجـرة لتنقلـه فـوراً إلى شسارع ماتينيون.

وما أن وصل أمام مدخل المنيزل حيث سرقت السيدادة البلورية، حتى قفز من السيارة، وفتح المدخل الخاص وصعد فوراً. فتح باب الصالون على عجل وأشعل النيور ثم تقدم من الباب الذي يصل بين الصالون وغرفته وجلس القرفصاء يدقق في الباب.

لقد حزر لوبين. ووجد أن واحدة من اللوحات السفلى الصغيرة منزوعة أيضاً. ووقف وصرخ

اللصبة فعلت نفس الشيء في شارع شاتوبريان. يجب أن انتهى من هذه القصص.

كان لوبين يتمزق غيظاً ويحاول منذ ساعتين السيطرة على العصابه الملتهبة.

كان لوبين يتعرض فعلاً لسوء طالع لا يصدق. يجعله يتلمس الحقيقة بالصدفة دون أن يتمكن من استخدام ما لديه من عوامل نجاح وقوة. عهد إليه جيلبير بالسدادة البلورية وبعث إليه برسالة. وفجأة يختفي كل شيء.. ولم يكن هذا، كما كاد أن يعتقده حتى الآن، عبارة عن سلسلة من المناسبات الطارئة والمستقلة بعضها عن بعض. لا. كانت بصراحة نتيجة إرادة صلبة تلاحق هدفاً معيناً بمهارة فائقة تهاجم لوبين نفسه وفي أعماق مساكنه الأكثر أمناً وتوجه إليه ضربات قاسية وغير متوقعة يحار في كيفية الدفاع فيها عن نفسه والخروج من متوقعة يحار في كيفية الدفاع فيها عن نفسه والخروج من مأزقها. ولم يذكر من خلال مغامراته انه تعرض لعقبات مماثلة.

وفي قرارة نفسه كان الخوف المدلهم من المستقبل يتنامى رويداً رويداً. وبرق أمام ناظريه الموعد المخيف الذي حدده، وبدون شعور، للعدالة كي تنتقم له.. فيساق اثنان من رفاقه إلى حبل المشنقة لينفذ فيهما حكم الإعدام.

٠٢.

حياة ألكسي دوبريك الخاصة

عند عودة دوبريك بعد الغداء إلى منزله بعد أن كانت الشرطة قد قامت بتفتيش منزله قبل أربع وعشرين ساعة، استوقفته الحاجبة وأخبرته انها وجدت طباخة يمكن الوثوق بها.

تقدمت الطباخة بعد دقائق وعرضت أمام دوبريك شهادات خبرة من الدرجة الأولى موقعة من قبل أشخاص يمكن الاتصال بهم بسهولة للحصول على معلومات إضافية حول المادب الجديدة. وأبدت استعداداً للقيام بكافة الخدمات المنزلية دون مساعدة خادم آخر وهو الأمر الذي كان اشترطه دوبريك للتقليل من فرص المراقبة والتجسس عليه.

بين المراكز التي شغلتها الطباخة كان عند النائب الكونت سوليفات. فاتصل دوبريك فوراً بزميله فلم يجده. ولكن مساعده أثنى على الطباخة وتم تعيينها. فبدأت العمل على الفور وأمضت النهار في تنظيف المنزل وإعداد الطعام.

تناول دوبريك طعام العشاء وخرج.

نامت الحاجبة عند الساعة الحادية عشرة. وقامت الطباخة بفتح باب الحديقة قليلًا. اقترب منها رجل فسألته:

- \_ هذا أنت؟
- \_ نعم. أنا. لوبين.

قادته إلى الغرفة التي تشغلها في الدور الشالث المطل على الحديقة وبدأت تتشكى قائلة:

- ـ الخدع لا تتوقف بل تتزايد. ألا يمكن أن تتركني وشاني فأرتاح بدلًا من استخدامي في مجموعة من المهام؟
- ــ ماذا تريدين يا عزيزتي فيكتوار؟ عندما يلزمني شخص ذو مظهر محترم وصاحب أخلاق رفيعة.. أفكر فيك على الفور. يجب أن تفخرى بذلك.

## وردت متنهدة:

- \_ وهكذا تثور وتتأثر. تدفعني مرة جديدة إلى فم الذئب؟
  - ... ما هو الخطر الذي تتعرضين له؟
- \_ تتحدث عن الخطر وعما أخشى؟ شهاداتي كلها مزورة.
  - الشهادات دائماً مزورة.
  - \_ وإذا عرف دوبريك بذلك؟ أو طلب معلومات عني؟
    - \_ طليها لتوه.
    - \_ ماذا تقول؟
- اتصل بمساعد الكونت سوليفات الشخص المفترض أنك عملت في خدمته مؤخراً.
  - \_ ضعنا.
  - لم يكف المساعد عن امتداحك والإطراء على عملك.
    - ولكنه لا يعرفنى.

ـ ولكن أنا أعرفه. وأنا الذي وظفته عند الكونت سوليفات. أفهمت الآن؟

بدت فيكتوار هادئة قليلًا وقالت:

- م وأخيراً.. ليكن كما تشاء إرادة الله.. أو بالأحرى إرادتك. وما هو دوري في كل هذا؟
- ـ أن أنام هنا. وتعطيني نصف غرفتك. بإمكاني أن أنام على الكنبة.
  - \_ وماذا بعد؟
  - \_ وإعطائى الأغذية الضرورية.
    - ـ ثم ماذا؟
- ـ نتفق معاً ونتعاون لإدارة سلسلة من الأبحاث تهدف إلى...
  - \_ تهدف إلى ماذا؟
  - \_ إلى اكتشاف الشيء الثمين الذي حدثتك عنه.
    - ـ ما هو هذا الشيء؟
      - ـ سدادة بلورية.
- ـ سدادة بلورية.. يا لها من مهنة، وإذا لم نجد سدادتك البلورية هذه.. ماذا سنفعل؟

أمسك لوبين بذراعها وقال بصوت متهدج:

- إذا لم نجدها فإن الصغير جيلبير الذي تعرفينه جيداً وتحبينه كثيراً قد يدفع الثمن غالياً جداً وكذلك فوشري.
  - ـ لا يهمنى مصير فوشري. إنه لص. ولكن جيلبير..

ـ هل قرأت الصحف هذا المساء؟ الموضوع بدأ يتحول من سيء إلى أسوأ. فوشري يتهم جيلبير بأنه ضرب الخادم ويتضح بدقة أن السكين الذي استعمله فوشري يعود إلى جيلبير الدليل وضح هذا الصباح. ولهذا يلجأ جيلبير الذكي الآن إلى اختلاق الأقاصيص والأكاذيب التي يمكن أن تودي بحياته. هذا همو الموضع في الوقت الراهن وإلى هنا وصلنا. همل تريدين مساعدتى؟

عاد النائب عند منتصف الليل.

ومنذ ذلك الحين وخلال أيام قرر لوبين أن يكيف حياته وينظمها وفقاً لحياة دوبريك.. فما أن يخدج هذا الأخير من منزله حتى يبدأ لوبين بحثه وتحرياته.

كان يتابعها منهجياً. يقسم كل غرفة إلى عدة قطاعات ولا يتضلى عنها إلا بعد تفتيشها بدقة متناهية وفقدان كافة التصورات المكنة.

وكانت فيكتوار تبحث ايضاً. لم يتناسيا شيئاً. بحثا في قوائم الطاولات وسواعد الكراسي وإطارات اللوصات الجدرانية والأواني المنزلية والمعدات ولم يتركا مكاناً يمكن أن يفكر فيه إنسان كمخبأ لشيء ثمين ونادر إلا فتشا فيه.

إضافة إلى ذلك كانا يراقبان ويلاحظان أدنى تصرفات النائب وحركاته العفوية أحيانا ونظراته والكتب التي يقرأ والرسائل التي يكتب.

كانت عملية سهلة.

كان يبدو وكأنه يعيش مطمئناً إلى كل ما يدور من حوله، لم يقفل باباً اطلاقاً. ولا يتلقى اية زيارة. نمط حياته اليومي يسسير

وفق آلية مدروسة، يذهب بعد الظهر إلى البرلمان وفي المساء إلى شلة الأصدقاء.

ويقول لوبين: ومع ذلك يجب أن يكون هناك شيء غير متناسق في كل هذا.

\_ لا اعتقد. إنك تضيع وقتك. والخطر يحدق بنا أكثر فأكثر.

كان وجود رجال الأمن ومراوحتهم تحت النوافذ يرعب فيكتوار جداً ولا تفسر هذا التواجد إلا من خلال عملية يعدونها لإلقاء القبض عليها، وبالجرم المشهود. كانت كلما ذهبت إلى السوق للتبضع تفاجأ بواحد من هؤلاء الرجال يضع يده فوق كتفها.

وذات يوم عادت قلقة وسلتها تكاد تفلت من ذراعها. وسألها لويين:

- \_ ماذا حصل يا عزيزتي فيكتوار. اراك ترتعشين.
- \_ فعلًا. هذا واضح عفعلًا. حدث أمر مقلق ومربك.

جلست وبعد أن ارتاحت قليلًا قالت:

- ــ شخص ما لحق بي إلى دكان الفاكهاني. وحاول التحرش بي.
  - \_ السافل، اراد اختطافك؟
    - ـ لا. سلمنى رسالة.
  - \_ وتشتكين؟ إنه طبعاً اعلان حب.
- ــ لا. قـال لي أنها رسـالة إلى معلمـك. للسيد الـذي يسكن غرفتك.

\_ ماذا؟ ثم ارتجف لوبين وقال:

\_ اعطنى الرسالة، وانتزع المغلف من يدها.

لم يكن على المغلف أي عنوان. ولكن هناك مغلف آخر في الخل المغلف الأول معنون كالتالى:

إلى السيد ارسين لوبين. بواسطة السيدة فيكتوار. ثم منق المغلف الثاني ووجد فيه ورقة كتب عليها ما يلي بحروف كبيرة:

كل ما تفعله لا جدوى منه ومحفوف بالمخاطر. الأفضل أن تتخلى عن اللعبة وتهجرها.

## \* \* \*

تنهدت فيكتوار بعمق وغابت عن الوعى.

واحمر لوبين خجلًا وكأنه اهين.

لم يقل شيئاً.

صحت فيكتوار وعادت إلى عملها، بينما بقي هو يفكر في غرفته طوال النهار.

لم ينم في المساء، ولم يتوقف عن الترديد:

لماذا التفكير؟ انّي اواجه واحدة من هذه المشاكل التي لا تحل بالتفكير، صحيح أني لست الوحيد في هذه القضية وأنه بين دوبريك والشرطة هناك لص ثالث هو أنا ورابع يعمل لحسابه ويعرفني ويقرأ أفكاري. ولكن من هو يا ترى هذا اللص الرابع؟ ولا يمكن أن أكون على خطأ؟ أوه.. كفى.. هيا بنا ننم!

ولكنه لم يستطع النوم واستمر ساهراً.

وعند الساعة الرابعة صباحاً تراءى له أنه سمع ضجة في البيت. نهض بسرعة وشاهد من أعلى السلم دوبريك ينزل إلى الدور الأول ويتجه نحو الحديقة

شاهد دوبريك يفتح الباب الرئيسي فيدخل منه شخص يلف رأسه وعنقه بالفراء، وسار الاثنان إلى المكتب.

وتحسباً لاحتمال من هذا النوع اتخذ لوبين احتياطاته: ولما كانت نوافذ المكتب وغرفته تقع خلف المنزل وتطل على الحديقة، رأى من الضروري تعليق سلم من الحبال فوق شرفته ويمكن لفه بسرعة والانزلاق فوقه حتى المستوى الأعلى من نوافذ المكتب.

كانت الستارات الخشبية تغطي هذه النوافذ. وبما انها مستديرة ولا يمكن للوبين ان يسمع من خلال الفتحات إلا أنه استطاع تمييز كل ما يحدث في الداخل. لاحظ أن الشخص الذي رآه يدخل قبل دقائق هو امرأة وليس رجلًا.. انها امرأة انيقة، طويلة القامة، تعلو وجنتيها سحابة من الحزن تـوحي بانها تتألم.

وتساءل لوبين. يا الهي. ماذا أرى؟ هل رأيتها سابقاً؟ أن ملامحها ليست غريبة عني. إني اعرف هذا الوجه!!

كانت تقف مستندة إلى طاولة وتستمسع إلى دوبريك الواقف أمامها ويحدثها بجدية وراحة. أدار ظهره ناحية لوبين ولكن هذا الأخير كان قد انحنى وشاهد كأساً يعكس صورة النائب. ارتعب لوبين وهو يرى نظرات دوبريك النهمة والرغبة المتوحشة من خلال حديثه مع زائرته.

لا بد أنها انزعجت من منظره الغريب إذ جلست وأخفضت

حاجبيها. وهنا انحنى دوبريك نحوها وبدا وكأنه على استعداد لتطويقها بذراعيه وقبضتيه الضخمتين. وفجاة تنبه لوبين إلى الدموع الغزيرة تنهمر فوق وجه المرأة الحزينة. هل كانت هده الدموع هي التي جعلت دوبريك يفقد السيطرة على نفسه؟ فبحركة مفاجئة ضم المرأة بقوة وجذبها ناحيته. دفعته بعنف وكراهية. وبعد صراع قصير تمكن لوبين أن يرى وجه دوبريك الهائج والمتحفز للانقضاض من جديد على المرأة. كانا الآن وجهاً لوجه يتناقشان كعدوين لدودين.

ثم صمتا. جلس دوبريك والشر يتطاير من ناظريه وبدا ساخراً وقاسي الملامح. وعاد يتكلم من جديد ويضرب الطاولة أمامه بقبضتيه وبحركات خفيفة وكأنه يفرض شروطاً معينة.

هدأت المرأة ولم تعـد تتحرك أبـداً. بدت شـاردة النظرات.. تفكر وتهيمن على النائب بقامتها المديدة.

لم يرفع لوبين ناظريه عنها وقد أخذ بوجهها الحيوي والمتالم في أن. وعبثاً حاول البحث عن ذكريات يربطها بها وخاصة عندما رأها تدير رأسها قليلاً وتحرك ذراعها.

الدراع كان يبتعد عن الصدر بهدوء ثم تعيده بسرعة. وكررت الحركة أكثر من مرة. ورأى لوبين عند طرف الطاولة نجاجة مقفلة بسدادة ذهبية. لامست المرأة السدادة وتفحصتها بدقة ثم اعادتها إلى مكانها، ولم يكن هذا ما تريده المرأة بدون شك.

قال لوبين في نفسه «يا الهي. هي أيضاً تبحث عن السدادة البلودية، ان الأمر يتعقد بالتأكيد يوماً بعد يوم».

وعاد لوبين يراقب المرأة من جديد ودهش على الفور للتغير

الذي طرأ على وجه الزائرة ورأى أن يدها لا زالت تدور من حول الطاولة، وبحركة ربما متعمدة انزلقت حول الكتب فدفعتها جانباً وظهر على مقربة من يدها خنجر لمعت شفرته الحادة بين أوراق الصحف المبعشرة. فأمسكت بقبضة الخنجر بعصبية فيما استمر دوبريك يحاضر، ورفعت يدها من فوق ظهره دون أن ترتجف. ورأى لوبين روح الجريمة تشع من عينيها التي تركزت على مركز خاص في عنقه أرادت أن تغرز الخنجر فيه.

وقال لوبين في نفسه:

إنك ترتكبين حماقة كبيرة يا سيدتي الجميلة، وفكر بأن
 يهرب ويحمل فيكتوار معه.

ترددت الزائرة ويدها لا تزال مرفوعة. كان التردد لفترة قصيرة. وعادت تصرف بأسنانها وتجهم وجهها ليزيدها قلقاً حولته إلى اصرار وإقدام وهوت بالخنجر فوق دوبريك الذي ارتمى أرضاً من فوق كرسيه وأمسك بقوة بيد الزائرة فصرخت ورمت الخنجر.

أمر عجيب. لم يهزها أو يلومها وكأن الأمر الذي اقدمت عليه لم يكن موجهاً ضده وأن ما حدث هو أمر عادي وطبيعي. هـز كتفيه كرجل اعتاد التعرض إلى مثل هـذا النوع من الاخطار. وراح يذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً، صامتاً، مطأطىء الرأس.

جلست المرأة تبكي وقد غطت وجهها بيديها ثم تحول البكاء إلى انتحاب هزها بقوة. وعاد دوبريك إلى جانبها وتحدث إليها وضرب مجدداً فوق الطاولة

اشارت إليه أن لا. وعندما ألع بالطلب رفست برجليها بقوة وصرخت بصوت عال سمعه لوبين.

\_ أبداً.. أبداً.

وعندئذ، ودون أن يرد ولو بكلمة واحدة ذهب وعاد بمعطف الفراء الذي كانت ترتديه ووضعه فوق كتفيها بينما كانت هي تلف وجهها بخمار من الدنتيل الأبيض. قادها إلى باب المنزل. فذهبت واغلق هو الباب ودخل إلى مكتبه.

وقال لوبين متحسراً في نفسه:

\_ مؤسف أنني لا استطيع اللحاق بهذه الانسانة الغريبة والتحدث إليها عن دوبريك. وبإمكاننا نحن الاثنين أن نقوم بعمل جيد.

وفي مطلق الأحوال كانت هناك نقطة تحتاج للتوضيح. ألم يتلق النائب دوبريك رغم حياته المنظمة والمثالية ظاهرياً زيارات ليلية خاصة طالما أن منزله لم يعد مراقباً من قبل الشرطة؟

كلف لوبين فيكتوار أن تطلب إلى رجلين من عصابته مراقبة تحركات دوبريك لعدة أيام. وبقى هو ساهراً طوال تلك الليلة.

وكالبارحة تماماً، سمع ضجة عند الساعة الرابعة صباحاً. ورأى دوبريك يستقبل انساناً آخر في منزله.

نزل لوبين بسرعة ودون الاستعانة بالسلم وشاهد رجلًا يجر نفسه عند قدمي دوبريك ويهم بتقبيلهما يائساً وينتحب دون أمل.

دفعه دوبريك ضاحكاً. ولكن الرجل كان يعود كل مرة ويتمسك بقدمي النائب. كان في حالة الجنون التام. تماسك على نفسه ونهض ثم قفز وأمسك بعنق النائب ورماه فوق الكنبة. تخبط دوبريك مدافعاً عن نفسه وقد انتفخت اوداجه. صرخ وكانه جرح في أعماقه وهجم على خصمه بقوة غير اعتيادية

فانهال عليه ضرباً وتركه بدون حراك. بصق بعيداً وعاد فأمسك به بإحدى يديه ورفعه قليلًا وصفعه بقوة باليد الثانية.

نهض الرجل ببطء. كان شاحب الوجه ويحاول السير متارجحاً فوق قدميه الداميتين. انتظر برهة وكأنه يحاول استعادة برودة اعصابه. وبكل هدوء مد يده وأخرج من جيبه مسدساً صوبه نحو دوبريك.

لم يهتز دوبريك. ضحك متحدياً وكأن ما يحدث لا يعنيه وكأن المسدس المصوب إلى صدره هو عبارة عن لعبة أطفال.

وخلال عشرين ثانية على الأقل بقي الرجل وذراعه ممدودة نحو عدوه، وفجأة اعاد المسدس إلى جيبه وسحب محفظته من جيبه الثاني. تقدم دوبريك نحوه خطوات قليلة. وعندما فتح الرجل محفظته المملوءة برزمة من الأوراق النقدية اختطفها دوبريك من يده وعدها كانت من فئة الألف فرنك وبحدود الثلاثين ورقة.

كان الرجل يراقب النائب دون أن يبدي أي احتجاج أو امتعاض. ولا بد أنه كان يدرك تماماً أن لا فائدة من الاعتراض وأن دوبريك من صنف الرجال النين لا يمكن ثنيهم بسهولة. فلماذا يضيع وقته في الترجي أو الانتقام منه بتوجيه التهديدات التي لا فائدة منها؟ هل هو قادر على النيل من هذا الرجل الذي يصعب الوصول إليه؟ إن موت دوبريك لن يخلصه من.. دوبريك.

تناول قبعته فوضعها فوق رأسه وانصرف.

وعند الساعة الحادية عشرة صباحاً وبعد عودتها من السوق سلمت فيكتوار لوبين قصاصة من شركائه في العصابة كتب عليها:

الرجل الذي جاء إلى منزل دوبريك هذه الليلة هو النائب لانجيو رئيس حزب اليسار المستقل. متوسط الثروة. عائلته كبيرة.

وقال لوبين في نفسه.

ـ دوبريك ليس سوى مبتز ونصاب. ان أساليب العمل التي يتبعها قوية، قاسية، وفعالة!

وجاءت الأحداث تعطي دفعاً جديداً لافتراضات لوبين. فبعد ثلاثة أيام شاهد رجلًا ثالثاً يقدم لدوبريك مبلغاً كبيراً من المال، وبعد أيام جاء رابع وسلمه عقداً من الجواهر. الثالث كان دينومون، وهو عضو مجلس الشيوخ ووزير سابق. وكان الرابع المركيز دالبوفكس، نائب بونابارتي والرئيس السابق لمكتب الأمير نابوليون السياسي.

وعاد لوبين يخاطب نفسه بعد أن حصل على هذه المعلومات ويقول:

- كنت شاهداً على أربع زيارات. ولن أعرف أكثر إذا كان هناك زيارات أكثر. يكفيني أن اعرف من خلال أصدقائي اسماء الزائرين.. ولكن هل سأذهب لمقابلتهم؟... ولماذا؟ ليس هناك أية أسباب تجعلهم يثقون بي. ومن ناحية ثانية هل يجب أن اتأخر هنا بانتظار تحقيقات لا تتقدم أبداً وفي وقت يمكن لفيكتوار أن تقوم بالمهمة نيابة عنى؟

بدا مرتبكاً وقلقاً جداً، فأخبار التحقيقات الضاصة بجيلبير وفوشري كانت تزداد سوءاً والأيام تمر سريعة ولا يدع ساعة دون أن يتساءل \_ وبأسى بالغ \_ إذا كانت الجهود القوية التي يبذلها ستؤدى، وعلى اعتبار أنها ناجحة، إلى نتائج مخيبة للظن وبعيدة عن الهدف الذي يسعى وراءه؟ وهل سنتاح له الفرصة لمساعدة جيلبير وفوشرى؟

وفي ذلك اليوم وقع حادث وضع نهاية لتردده. فبعد الغداء سمعت فيكتوار، عن طريق التنصت، دوبريك يتحدث هاتفياً. واستخلص لوبين من اقوال فيكتبوار أن النائب مدعو إلى العشاء عند الساعة الثامنة والنصف برفقة سيدة وعليه أن يقودها بعد ذلك إلى احد المسارح، وسمعت فيكتوار النائب يقول:

- سأستأجر مقصورة كما لم افعل منه ستة اسابيع. ثم يضيف ضاحكاً: وأمل ألا يسرقوني في هذه الفترة.

بالنسبة للوبين كانت الأشياء واضحة لا تحتمل ادنى مجال للشك. إذ سيمضي دوبريك امسيته بنفس الطريقة التي امضاها فيها قبل ستة أسابيع عندما سرقت فيلته في انجيان. كان يهمه جداً أن يعرف الشخص الذي سيلقاه وربما أيضاً كيف عصرف جيلبير وفوشري أن غياب النائب عن منزك سيستغرق من الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

تىرك لىوبىين منىزل دوبىريك وذهب إلى منىزله في شارع شاتوبريان ومن هناك اتصل بثلاثة من رفاقه بعد أن استبدل ملابسه ولف نفسه بمعطف من الفراء السروسي. وصل الرفاق الثلاثة في سيارة. وعندما كان يهم بالركوب إلى جانبهم تقدم منه الخادم اشيل وناوله برقية موجهة إلى السيد ميشال بومون، شارع شاتوبريان. فض البرقية وقرأ

لا تأتِ إلى المسرح هذا المساء. ان تدخلك قد يفقدك كل شيء.

دس لوبين البرقية في جيبه وقال صارفاً بأسنانه:

مفهوم، مفهوم، يلعبون معي كما اعتدت أنا أن العب مع الأخرين، يستعملون نفس الأساليب ونفس الحرتقات، ولكن يبقى هناك فارق في كل هذا...

أي فارق؟ هو نفسه لم يكن يعرف الكثير عنه.

انطلق مع رفاقه بسرعة، دخلوا احد المطاعم المتوسطة فأكلوا وشربوا ودخن لوبين سيجاراً ثم خرجوا وقاموا بجولة حول المسارح التي يمكن ان يفضلها دوبريك ورفيقته. وعند العاشرة مساءً شاهد مقصورة فخمة وعرف من العاملة أن فيها رجلًا متقدماً في السن وسيدة مقنعة بمنديل كثيف.

المقصورة المجاورة كانت فارغة. استأجرها فوراً واستدار ناحية أصدقائه ليزودهم بالتعليمات الضرورية واستقر إلى جانب الزوجين.

أثناء الاستراحة وتحت الأضواء السياطعة تمكن ليوبين من التعرف إلى طيف دوبريك فيما بقيت السيدة قابعة في عمق المقصورة غير مرئية بوضوح. كان الاثنان يتحدثان بصوت خافت: وفجأة ارتفع الستار فيما استمرا هما في الحديث ولم يتمكن لوبين من سماع كلمة واحدة من حوارهما. مرت عشر دقائق. وجاء احدهم يقرع بابهما. كان واحداً من مفتشي المسرح. وسأل

- السبيد النائب دوبريك.. اليس كذلك؟
- نعم، أجاب دوبريك دهشاً. وأضاف:
  - ولكن كيف عرفت اسمى؟
- من شخص يطلبك على التليفون. وقال انك في المقصورة رقم ٢٢.

- ولكن من هو هذا الشخص؟
  - السيد المركيز دالبوفكس.
    - \_ ماذا؟ من؟
    - \_ يماذا أجيبه؟
    - أنى قادم.. انتظر.

تهض دويريك بسرعة وتبع المفتش.

وما أن ابتعد حتى خرج لوبين من مقصورته. دفع باب مقصورة النائب وجلس إلى جانب السيدة.

- حاولت أن تصرخ ولكن لوبين نهرها قائلاً:
- ... انصتى جيداً. لدى ما أقوله لك، وهو غاية في الأهمية.

صرفت باسنانها وقالت دهشة:

\_ آه.. من؟ ارسين لويين،

تسمر لوبين وفغر فاه، لقد عرفته هذه المرأة من صوته ورغم تذكره. ورغم تعرضه لأحداث مماثلة وربما اعنف، إلا أن ما حدث مع هذه المرأة فاق كل تصوراته وهز كيانه. لم يحتج بل همس:

ــ تعرفين اسمي؟ كيف؟

وقبل ان تستعد للدفاع عن نفسها أسرع ينزع الخمار عن وجهها، وصرخ مرتاعاً.

\_ هل هذا ممكن ... لا اصدق ما أرى.

كانت المرأة التي رآها عند دوبريك قبل أيام مضت.. المرأة التي رفعت الخنجر وحاولت أن تغرزه في عنقه بقوة وكراهية.

- \_ مادا؟ هل سبق ورأيتني قبلًا؟
- نعم. الليلة الماضية. في منزله، ورأيت أيضاً الحركة التي قمت بها.
  - حاولت أن تهرب فأمسك بها وقال محتداً:
- يجب أن اعرف من أنت. ومن أجل هذا طلبت إلى احدهم أن يتلفن لدوبريك.

## ارتجفت وسألت:

- \_ كيف؟ اليس المتحدث المركيز دالبوفكس؟
  - لا. هذا واحد من شركائي.
  - ـ حسن، ولكن دوبريك سيعود..
- نعم، إنما لدينا متسع من الوقت، اسمعيني. يجب أن نلتقى، أنه عدوك. وسأنقذك منه.
  - \_ لماذا؟ وما الهدف من ذلك؟
- ـ ثقي بي. ان مصالحنا واحدة. أين يمكنني أن ألقاك؟ غداً اليس كذلك؟ في أي وقت.. وأين؟
  - \_ حسناً.

نظرت إليه بتردد واضح ولم يرتح إليها لوبسين وقال راجياً: أرجوك، أجيبي، كلمة واحدة فقط.. وفوراً. من المؤسف أن يعود دوبريك ويجدني هنا. أرجوك.

وأجسابت بصسوت واضع: لا يهم اسمي ولا جدوى من معرفته. سنلتقي وتشرح لي. نعم. سنلتقي ما رأيك غدا الساعة

الثالثة بعد الظهر عند زاوية البوليفار.

وفي هذه اللحظة بالذات فتح باب المقصورة ودخل دوبريك.

فقال لوبين غاضباً لأنه لم يحصل بعد على ما يريد: انها ورطة.

همهم دوبريك بصوت عال وقال: كنت أشك بذلك، ان الاعيب التليفون هذه لم تعد لتنطلي عليّ يا سيد. ودفع لوبين بقوة فرماه فوق الكنبة وعاد يرتاح إلى جانب السيدة ويسأل هازئاً: من أنت يا أميرنا الصغير؟ خادم في شرطة المدينة؟ ربما لا. ولكن مظهرك يدل على ذلك.

تفحص لوبين الذي لم يرمش له جفن، ولكن دوبريك لم يعرف أن الشخص الذي أمامه هو نفسه الذي التقاه قبلًا واطلق عليه اسم بولونيوس.

كان لوبين ينظر إلى دوبيريك ويفكر. لم يرد أن يتضلى عن مهمته وخاصة بعد أن وصل إلى نقطة تتيح له الفرصة الملائمة للتعاون مع عدوة دوبريك التي كانت تقف في الزاوية وتراقبهما. وقال لوبن:

- \_ هيا نخرج يا سيد، المقابلة في الخارج ستكون أسهل.
- هنا أفضل أيها الأمير الصغير، وخلال فتـرة الاستراحـة،
  وهكذا لا نزعج أحداً.
  - \_ ولكن.
  - \_ لا تحاول، لن تتحرك من هنا.
  - وأخذ لوبين بياقته وعلى أمل ألا يتركه قبل الاستراحة.
  - إن ما يدعو للغرابة هنا هو كيف وافق لوبين على البقاء.

مثل هذا الموقف وخاصة امام امرأة كان عرض عليها أن يتحد معها.. إضافة إلى كونها جميلة وجمالها يروق له ويغريه للمرة الأولى.

وهكذا قبل بالوضع وأحس بثقل بيد الرجل فوق كتفيه فاندنى كمهزوم ضعيف وخائف.

خفف دوبريك من قوة قبضته وظن لوبين أن الفرصة ملائمة لعمل شيء ما.

تململ في مقعده وضرب دوبريك بمرفقه بقوة في معدته فصرخ الأخير وتراجع عنه خطوات وبسرعة اندفع لوبين نصوه وأمسك بخناقه. افلت دوبريك منه واشتبك الاثنان بالأيدي.

ارتعبت المرأة وحارت إلى أي جانب تنحاز؟ فماذا يمثل لوبين بالنسبة لها؟ صديقاً أم عدواً؟ انتقلت بسرعة إلى مقدمة المقصورة وحاولت أن تخرج وتهرب.

قال لها لوبين وكأنه أراد مساعدتها:

ـ ارفعي الكرسي،

كان يتحدث عن كرسي ثقيل وقع ويفصله عن دوبريك وتدور معركتهما فوقها. انحنت المرأة وسحبت الكرسي. كان هذا ما يريده لوبين منها. تخلص لوبين من العقبة وركل دوبريك المدد ارضاً بكعب حذائه فصرخ الأخير مستغيثاً ولكن لوبين عاجله بركلة ثانية فوق ذراعه وهجم نحوه محاولاً غرز أصابعه العشر في عنقه.

قاوم دوبريك وحاول إبعاد يدي لوبين الضاغطتين على خناقه وهنا شعر بضيق نفس وتضاءات قواه. وعندها ابتسم لوبين وقال:

\_ أيها القرد القذر. لماذا لا تطلب النجدة. هل أنت خائف من الفضيحة!

سمع لوبين ضبيجاً في الخارج فعاد نحو دوبريك وصفعه على وجهه فترنح وسقط مغشياً عليه.

لم يبق أمام لوبين سوى الهرب وحمل المرأة معه قبل أن يدق جرس الانذار وينكشف امره.

وعندما التفت نصو الزاوية وجد أن المرأة ذهبت، لا يمكن أن تكون ذهبت بعيداً. فقفز من المقصورة واندفع راكضاً غير آبه بالعاملات والمراقبين. وكان توقعه في محله. فما أن بلغ الدور الأرضي شاهدها من خلال أحد أبواب مدخل المسرح تعبر رصيف «شوسيه دانتين». وعندما بلغها كانت قد ركبت سيارة اجرة واغلقت الباب. امسك لوبين بقبضة الباب وحاول فتصه ولكن فجأة برز شخص من داخل السيارة ووجه إليه لكمة قوية على وجهه فترنح وكاد يسقط ارضاً. إلا أنه استطاع التعرف إلى المعتدي الجالس في المقعد الخلفي والسائق المتنكر. كانا غرونيار ولوباهو، الشخصين المكلفين بالقوارب عشية حادث انجيان وصديقيٌ جيلبير وفوشري. وهما في الواقع اثنان من اصدقائه وشركائه.

عاد إلى منزله في شارع شاتوبريان فغسل وجهه المدمى ثم تمدد فوق كنبة واستغرق في التفكير لأكثر من ساعة. وللمرة الأولى شعر بألم الخيانة. وللمرة الأولى ينقلب رفاق الصراع ضد رئسهم.

أراد أن يروّح عن نفسه فتناول بريده المسائي وفتح صحيفة وراح يقرأ أخر الأنباء.. فتسمرت عيناه فوق الخبر التالى: قضية فيلا ماري تريز، لقد تم التعرف إلى هوية فوشري وهو أحد القتلة المتهمين باغتيال الخادم ليونارد. إنه لص من أسوأ الأصناف، محكوم عليه بتهمة القتل. ولن يطول الوقت لاكتشاف الاسم الحقيقي لشريكه في الجريمة جيلبير. وفي جميع الأحوال فإن قاضي التحقيق مصمم على ارسال القضية باسرع وقت أمام غرفة الاتهام. وكان بين بقية الصحف رسالة ما أن رأها لوبين حتى قفز وتناولها.

كانت الرسالة مـ وجهة إلى السيد بومـون (ميشال) همهم لوبين قائلًا:

\_ انها رسالة من جيلبير.

وفضها وقرأ:

\_ النجدة يا معلمي. إني خائف. إنى خائف.

كانت تلك الليلة أيضاً بالنسبة للوبين ارقاً وكوابيس.

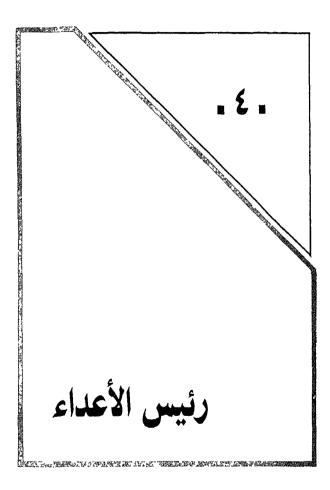

تمتم لوبين وهو يعيد قراءة رسالة جيلبير في اليوم التالي: «ولد تعيس. لا بد أنه يتألم جداً».

منذ اليوم الذي التقاه شعر بالعطف نحو هذا الشاب المرح الطامح بالحياة، وكان جيلبير على استعداد للموت لدى أول اشارة فداء وإخلاصاً للوبين.. الذي أحب فيه أيضاً طيبته وسنذاجته ووجهه الذي لا تفارقه الابتسامة. كان يقول له باستمرار «أنت رجل شريف يا جيلبير، لو كنت مكانك لتخليت عن هذه المهنة وانخرطت في صفوف الرجال الشرفاء».

- ـ بعدك طبعاً يا سيدى.
  - \_ ألا تريد ذلك؟
- ــ لا يا سيدي. الرجل الشريف يعمل، وأنا تذوقت الانحراف واللصوصية منذ كنت صبياً تائهاً ولكنهم تخلوا عني.
  - \_ من هم؟

صمت جيلبير كما يفعل دائماً عندما كان يسال عن السنوات الأولى من حياته. وكان لوبين يعرف كل شيء وأنه تيتم منذ صغره وعاش مشرداً يبدل اسمه ويربط وجوده باتفه

وأغرب المهن. كان في حياته سرلم يتمكن أحد من معرفته ولا يبدو أن العدالة ستتوصل في النهاية إلى اكتشافه. ولكن لم يبد على الاطلاق أن السر الغريب كان عائقاً أمام العدالة ليجعلها تتأخر في سوق جيلبير أمام المحكمة تماماً كما فعلت بفوشري.

عاد لوبين يؤنب نفسه ويقول: مسكين. إذا كان يلاحق هكذا فهو بسببي. يتخوفون من أن يهرب. ولهذا يتعجلون الموصول إلى الهدف، إلى الحكم أولًا.. ثم الإلغاء.. شاب في العشرين من العمر، لم يقتل ولم يشارك في جريمة. ولم يكن لوبين يجهل أبدأ صعوبة بيان ذلك وأن عليه توجيه جهوده نصو نقطة أخسرى. ولكن أية نقطة؟ هل عليه أن يتضلى عن اقتفاء أثر السدادة اللورية؟

لم يستطع اتخاذ قرار بهذا الشأن. هروبه الوحيد كان الذهاب إلى انجيان حيث يقطن غرونيار ولوباهو والتأكد من انهما اختفيا منذ حادث الاغتيال في فيلا ماري تريز. ولكنه لم يرد أن يشغل باله بكل هذا بل أراد فقط الاهتمام بدوبريك.

رفض التفكير بأدنى لغز يعترض طريقه في الموقت الحاضر وخاصة بخيانة غورنيار ولوباهو وعلاقتهما بالسيدة ذات الشعر الرمادي والتجسس الذي هو ضحيته شخصياً. وقال في نفسه:

اصمت يا لوبين. اصمت. اياك والاستنتاجات الآن. إنك ترتجف من الحمى وكل تفكير صادر عن إنسان في حالتك هذه يعتبر خطأ. وليس هناك اسوأ من استنتاج الوقائع الواحدة من الأخرى قبل وجود نقطة انطلاق أكيدة. استمع إلى غريزتك.. اتبع حدسك. أنت متأكد من أن الموضوع بأسره يدور حول هذه السدادة السرية فتابعه بنشاط وتحفظ.

لم ينتظر لوبين بلوغ هذه الخلاصات ليبرميج اعماله وفقاً

لها، وفي اللحظة التي كان يردها في ذاته كان قد ارتدى مشلحاً ومعطفاً قديماً وانطلق ليجلس فوق مقعد على رصيف جادة فيكتور هيغو وعلى مسافة متوسطة من ساحة لامارتين.. واستناداً إلى تعليماته كان على فيكتوار أن تمر كل صباح وفي ساعة محدودة أمام هذا المقعد.

تمدد فوق المقعد يستريح ويتمتم:

\_ نعم. السدادة البلورية. كل شيء فيها.. وعندما احصل عليها..

تـوقف عن الهمهمة عندما وصلت فيكتـوار وفي يدهـا سلة مملـوءة بالمؤن عـلى الفور لاحظ امتقـاع وجهها غـير الطبيعي وسألها:

\_ ماذا حدث؟ وسار إلى جانبها.

دخلت إلى محل كبير لبيع الحلوى يغص بالناس والتفتت نحوه وقالت:

\_ خذ. هذا ما تبحث عنه.

ثم سحبت من سلتها شيئاً وناولته اياه. ارتبك لوبين ولم تصدق عيناه.. كانت السدادة البلورية في يده. تمتم وكأنه كاد أن يفقد النطق

\_ هل هذا معقول؟

ولكن البواقع كنان هناك، منبياً ومحسوسياً. تعرف إلى السدادة البلورية من تصميمها وجوانبها المطلية بالذهب. كانت السدادة أمامه.

من جهة ثانية، كان هذا الشيء يمثل كافة المزايا ولكن ليس

فيه ما يدل على أنه جديد. كان سدادة بلورية .. وهذا كل شيء. ليس فيه أية علامة تميزه عن بقية السدادات .. وليس هناك من اشارة محفورة فوقه أو رقم. مسكوب كقالب واحد ولا يحتوي على أية مادة غريبة.

\_ إذاً ماذا؟

وفجأة استدرك لوبين عمق خطأه. ماذا يهمه أن يمتلك هذه السدادة البلورية إذا كان يجهل قيمتها؟ إن هذه القطعة الزجاجية لم توجد تلقائياً ولكن من أجل المعنى المرتبط بها. وقبل أخذها يجب معرفة أشياء كثيرة. ومن يضمن له، مثلاً، أنه في حال أخذها من دوبريك لا يرتكب حماقة؟

سؤال يستحيل حله. ولكنه يفرض نفسه عليه بقوة غريبة.

لم يعرفع ناظريه عن فيكتوار. كانت تنتقل بين مجموعة النزبائن من مقصف إلى أخر. توقفت مطولًا أمام الصندوق ومرت بقرب لوبين.

همس بصوت خافت:

اللقاء وراء ثانوية جانسون.

لحقت به في شارع ضيق قلما استخدمه المارة وقالت:

- وإذا لحقوا بي؟
- لا. ليس هناك أحد. أين وجدت هذه السدادة؟
  - في أحد ادراج خزانته الصغيرة.
  - مع العلم أننا بحثنا جيداً هناك.
- وأنا أيضاً عاودت البحث صباح أمس. لا بد أنه وضعها في الخزانة هذه الليلة.

- \_ ولا بد أنه سيعود ليأخذها.
  - ـ ربما.
  - وإذا لم يجدها؟
- صمتت فيكتوار وشحب وجهها، فقال لوبين:
- \_ اجيبى. إذا لم يجدها ألا يتهمك بالسرقة أنت بالذات؟
  - ــ طبعاً.
  - \_ خذيها وضعيها في مكانها.
- \_ يا الهي. آمل ألا يكون تنبه إلى شيء. أعطني السدادة بسرعة.
  - بحث في جيب معطفه وقالت فيكتوار ويدها ممدودة.
    - \_ ماذا تنتظر؟
    - \_ عاود البحث وقال:
      - \_ إنها ليست هنا.
        - \_ ماذا؟!
- \_ صدقيني. لقد سرقوها مني. وانفجر ضاحكاً ودون أن تخالطه أية مرارة. فسخرت فيكتوار منه وقالت:
  - \_ اتضحك ونحن في وضع كهذا؟..
- \_ ماذا تريدين؟ أمر غريب. نحن لا نعيش مسرحية بل قصصاً أغرب من الخيال كحكايات الجن ومنها: «حبوب الجن». أو «رجل الخروف». ومنذ أن تتاح لي الفرصة ساكتب هذا.. «السدادة السحرية» أو «مغامرات المسكين ارسان السيئة».

\_ ماذا تقولين؟ طارت لوحدها.. تبخرت في جيبي.

دفع برفق الخادمة العجور. وقال بصوت جاد:

- ادخلي يا فيكتوار ولا تقلقي، الأكيد أن أحدهم رآك تعطينني هذه السدادة استفاد من الزحمة في المحل ليسحبها من أعماق جيبي. كل هذا يدل على أننا مراقبون عن قرب ومن قبل خصوم عنيدين أشداء. كوني عاقلة وهادئة. الكلمة الأخيرة هي دائماً للشرفاء. اليس لديك أشياء أخرى تقولينها لي؟
- نعم. جاءوا أمس أثناء خروج دوبريك، شاهدت أشباحاً تنعكس فوق أشجار الحديقة.
  - \_ الحارسة؟
  - ــ لم تكن الحارسة قد نامت بعد.
- ـ لا بـد أنهم من الشرطـة. انهـم مستمـرون في بحثهـم. ستتركينني أدخل يا فيكتوار..
  - \_ كيف تريد أن تدخل؟
- ـ وما وجه الخطر في ذلك؟ غرفتك في الدور الثالث. ولن يشك دوبريك بشيء..
  - \_ ولكن الآخرين.
- الآخرون؟ لو كان لهم مصلحة في إيذائي لفعلوا ذلك منذ زمن بعيد، اني أزعجهم، وهذا كلل شيء. انهم لا يخافونني. ايقظيني عند الخامسة!!

مفاجأة أخرى كانت تنتظر لوبين. فعند المساء جاءته خادمته العجوز واخبرته أنها عندما فتحت درج الخزانة وجدت

السدادة البلورية في مكانها.

لم تكن مثل هذه الأحداث العجائبية تثير لوبين كثيراً. وقال في نفسه بكل بساطة.

- أعادوها إذن. والرجل الذي اعادها دخل المنزل بوسائل اعجز عن شرحها. وهو مثلي رأى أن السدادة يجب ألا تختفي. ودوبريك نفسه ترك هذه السدادة في الدرج وكأنه لا يعلق عليها أية أهمية. ولا بد من تكوين فكرة حول الأمر. ولا بد أن لقاءً سيتم بينى وبين الآخرين. وعندئذٍ أصبح سيد الموقف.

مرت خمسة أيام دون أن يتوصل إلى أي جديد يذكر، وفي اليوم السادس تلقى دوبريك زيارة صباحية من النائب لايباش حيث سلمه مبلغ عشرين ألف فرنك بعد أن ترجاه وتمرغ عند قدميه.

وبعد يومين أيضاً وعند الساعة الثانية صباحاً شاهد لوبين شخصين يصعدان السلم ويتوقفان في الدور الأول أمام غرفة دوبريك. ماذا تراهما يفعلان هناك؟ لا يمكنهما الدخول طالما أن دوبريك يقفل غرفته جيداً ويضع أكثر من قفل ومزلاج.

وسمع لوبين حركة خفيفة عند الباب وأحدهما يقول: هذا ممكن؟

\_ طبعاً. ولكن يجب تأجيل ذلك إلى الغد.. لأن..

لم يسمع لوبين نهاية الجملة. وعاد الرجلان أدارجهما فأغلقا الباب بهدوء وكذلك مدخل الحديقة. وعاد لوبين واستغرق في التفكير:

أمور عجيبة تدور في هذا المنزل. دوبريك يخبىء فيه كل شيء ويتحدى التجسس. ولكنى أرى الجميع يدخلون وكأنهم

يترددون على مطحنة.. أنا أدخل عن طريق فيكتوار مثلاً. وكذلك رجال الشرطة ولكن من يعمل لحساب من؟ ومن يدعم كل هؤلاء. أتراهم يتصرفون على انفراد ولا علاقة لأحدهم بالآخر؟

بعد الظهر، وأثناء غياب دوبريك، قام بفحص باب الغرفة في الدور الأول وفهم من النظرة الأولى أن دفتي الباب مخلعتان ويمكن انتزاعهما بسهولة. ولا بد أن الذين قاموا بهذا العمل هم أنفسهم الذين حاولوا خلع أبواب منزليه في شارعي ماتينيون وشاتوبريان.

لاحظ لوبين أن العمل يعود إلى فترة سابقة وأن الفتحة، كما هي الحال عنده، قد أعدت مسبقاً تحسباً لظروف ملائمة أو لضرورة مباشرة.

كان النهار قصيراً بالنسبة للوبين. وعليه أن يعرف ليس فقط الأساليب التي يستخدمها خصومه من خلال هذه الفتحات طالما أنهم غير قادرين على الوصول إلى المزاليج العليا في الأبواب. وسيعرف دون شك من هم هؤلاء الخصوم الذين لا بد له من أن يلقاهم ذات يوم وجهاً لوجه.

حادث ما أقلق تفكيره. فقد عاد دوبريك من العشاء عند العاشرة ودخل من المر بعد أن رفع مزاليج باب الحديقة. ففي هذه الحالة كيف يستطيع «الآخرون» تنفيذ مخططهم والوصول إلى غرفة دوبريك؟

اطفأ دوبريك الأنوار وانتظر لوبين ساعة على الأقل ثم قام وأدلى سلمه وجلس في الدور الثاني يراقب كل ما يدور من حوله.

وبعد ساعة شاهد من يحاول فتح باب الممر. فشلت المحاولة وتلتها دقائق من الصمت المطبق. وظن الوبين أن المغامرين

تىراجعوا عن محاولتهم.. ولكنه ارتجف فجاة عندما شاهد أحدهم يدخل دون صرير الباب. استمر ذلك طويلًا، تردد لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يفترض. وفجأة تنبه إلى الساعة الثانية صباحاً، عرف أنها ساعة دوبريك.

نزل لوبين واقترب من الباب على عجل فوجده مغلقاً ولكن دفة منه انتزعت وتركت فيه فجوة. جلس لوبين ونظر من خلالها فشاهد دوبريك يتقلب في سريره ويتنفس بصعوبة مصدراً أصوات حشرجة ويسعل بقوة.

سمع لوبين بوضوح حفيفاً بين الثياب وتأكد له أن شخصاً ما في الداخل يعبث بها ويفتش حتى في الثياب الملقاة إلى جانب دوبريك الممدد في سريره.

وقال لوبين في نفسه: أعتقد أن القضية ستتضم قليلاً. ولكن كيف استطاع اللص أن يدخل الغرفة.. هل تراه نجح في سحب المزاليج وفتح الباب؟ ولكن لماذا تراه اصر على اقفالها؟

لم يشك لوبين ولو للحظة واحدة في الحقيقة التي ستتكشف له. تربع عند اسفل السلم بين باب دوبريك والممر. وهو الطريق الذي يجب أن يمر منه عدو دوبريك ليلحق برفاقه.

ان عدو دوبريك هو عدوه أيضاً، كان على أهبة تعريته وإسقاط القناع عن وجهه وبعدها ينصرف إلى مشاريعه فيستولي على الفريسة أثناء نوم دوبريك ويذهب انتظار الشركاء الموزعين حول الحديقة وفوق السور لرئيسهم سدى.

حاول تمييز الشخص القادم باتجاهه، أصبح على بضع خطوات منه ولكن لا خوف من أن يكشفه، كان اللص يتقدم بخطوات وبيدة ويتمسك بجوانب السرير. بدأ قلب لوبين يدق وقال في نفسه: من ترانى سأقابل يا ترى؟

الحل بدأ يتسارع. تنبه اللص إلى حركة تمت من لوبين فتوقف فجأة. قفز لوبين فوق الشخص وحاول أن يمسك به. افلت منه بسرعة وهرب في المر بعد أن قام برمي الكراسي والكتب وغيرها من أجل اعاقة تقدم لوبين الذي استطاع القفز فوق حاجز يعترضه وأمسك باللص عند باب الحديقة.

علت صرفات الرعب وتلتها صرفات أخرى من الجانب الآخر للباب. وتمتم لوبين:

\_ يا للعنة! ما هذا؟

وإذ به يمسك بين يديه شيئاً يرتجف ويئن. كان هذا هو اللص. فهم فجأة ما يحدث فارتجف وتجمد الحظة في مكانه لا يعرف ماذا سيفعل بأول غنيمة يحصل عليها. كان الآخرون يتحركون وراء الباب ويصرخون. خاف لوبين أن يستيقظ دوبريك فجاة فدس الشيء الصغير تحت معطفه وضمه إلى صدره وكظم الصرخات بمنديل جعله على شكل ختم، وصعد بسرعة إلى الدور الثالث وقال لفيكتوار التي استيقظت هلعة.

خذي. لقد عدت إليك برئيس اعدائنا الذي لا يروض. انه هرقل العصابة. هل لديك رضاعة؟

ووضع فوق الكنبة طفلًا ما بين السادسة والسابعة من العمر يرتدي قميصاً رمادياً ورأسه ملفوف بشال من الصوف المطرز وتنهمر الدموع فوق خده الشاحب.

وقالت فيكتوار وقد روعها المنظر:

- من أين جئت به. وأجاب لوبين وهو يتحسس قميص الولد علّه عاد من تلك الغرفة بغنيمة ما.

- من أسفل السلم وأنا خارج من غرفة دوبريك.

رأفت الخادمة العجوز لحالة الولد الذي كان يرتجف خوفاً ويبكى فأمسكت بيده وقالت

- ــ لا تخف يا صغيري. لن يؤذيك أحد. السيد الذي يقف أمامك ليس شقياً.
- ــ لست ذلك الشقي طبعاً. ومن أجل دراهم قليلة.. ولكن هناك سيد آخر شقي جداً سيستيقظ إذا استمرينا نتحاور أمام المر. أتسمعينهم يا فيكتوار؟
  - \_ من هم؟
  - عصابة الرئيس الذي لا يروض.
    - \_ وماذا بعد؟
- \_ بما انه لا يمكن أن اقع في الفخ، الأفضىل أن أهرب أتأتي يا هرقل؟ ثم لف الولد بحرام صوفي ولم يترك له سوى الرأس مكشوفاً للتنفس وحمله بين كتفيه.

سار خطوات ثم قال للولد المسك بكتفيه خوفاً من السقوط:

\_ أرأيت يا هرقل؟ انهم يمزحون، هيا بنا نهرب، اتشعر بدوار؟

وخلال دقيقة واحدة وصل إلى الحديقة. كانت الضربات على باب الممر تتوالى والصراخ يعلى دهش من كون دوبريك لم يستيقظ على هذا الضجيج المتزايد. وقال في نفسه:

\_ إذا لم أنظم هذه الأمور، سيفسدون كل شيء.

توقف عند زاوية المنزل وبدأ يقيس المسافة التي تفصله عن سور الحديقة. كان السور مفتوحاً وإلى يمينه شاهد الناس

يتدافعون وبدا إلى اليسار منزل الحارسة التي غادرت مسكنها ووقفت عند المدخل ترجو الناس بالتراجع: اصمتوا.. اصمتوا.. سيعود.

وقال لوبين: رائع. المراة شريكة هذا الحشد من الناس.

اندفع نحوها وأمسك بعنقها قائلًا:

اذهبي وقولي لهم أن الولمد عندي. وإذا ارادوه فليئتوا
 ويأخذوه من شارع شاتوبريان.

وشاهد لوبين سيارة اجرة تقف على رصيف الجادة ليس بعيداً عن المنزل فظنها محجوزة من قبل العصابة. اقترب منها فركبها وعاد إلى منزله. وقال للولد بعد أن دخل غرفته

\_حسناً. ها نحن في منزلي، لم نتعب كثيراً. ما رأيك لو الرحت قليلاً فوق ظهرى؟

كان خادمه اشيل نائماً.

غص الولد بالبكاء فاحتضنه لويين وقال:

- ابكي يا عزيزي. إن البكاء يريحك.

لم يكن الولد يبكي الآن. كان صوته هادئاً وبدت علامات الارتياح على وجهه. تفحصه لوبين بعمق ووجد فيه شيئاً سبق له وعرفه، شبه لا يرقى إلى الشك أبداً. وأكد له ما شاهده، بعض الوقائع التي يشك فيها والتي تتعاقب في نفسه الواحدة تلو الأخرى.

وفي الواقع، وإذا لم يكن على خطأ، فإن الوضع بدأ يتغير بشكل واضع ولم يعد بعيداً عن تسلم زمام الأحداث.

سمع طرقتين على الباب وتلتهما اثنتان أخريان. فأنصت لوبين وقال للولد.

ــ انها أمك جاءت تبحث عنك. لا تتحرك.

سار نحو الباب وفتحه. ودخلت المرأة تركض كالمجنونة وتصرخ:

- \_ ولدى! ولدى! أين هو؟
- \_ في غرفتى، قال لوبين.

تمعن لوبين في المرأة وهي في طريقها إلى غرفته وقال في نفسه:

ــ أنها المرأة ذات الشعر الرمادي صديقة وعدوة دوبريك. كان حدسى فعلاً في مكانه.

اقترب من النافذة ورفع الستارة. كان هناك رجلان يندرعان الشارع جيئة وذهاباً هما غرونيار ولوباهو.

أسدل الستارة وعاد يضيف: إن ظهورهما الواضع مؤشر طيب. وهما ما زالا يعتقدان أن طاعة المعلم واجبة. تبقى المرأة ذات الشعر الرمادي. واعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة. أبن المرأة؟

وجد الأم تحتضن ابنها وتبكى:

ـ هل خفت كثيراً يا ملاكى الصغير جاك.

وقال لوبين: انه ولد قوي.

لم تجب. كانت تتلمس قميص الولد كما وضعه لوبين ولترى ما إذا كان قد نجح في مهمته الليلية. وسألته بصوت خافت ان يقول لها شيئاً. فأجاب الولد:

ــ لا يا أمى. اؤكد لك لا.

قبلته برفق وضمته إلى صدرها. كان الولد متعباً ويرتعش

فنام على الفور. استمرت منحنية فوقه مدة. كانت هي فعلاً مرهقة وتحتاج للراحة.

لم يرفع لوبين ناظريه عن الأم وولدها لاحظ جيداً حاجبيها العريضين وتجعدات وجهها. وجدها أجمل مما كان يعتقد.. كان جمالها مثيراً من النوع الذي يدعو عادة إلى الآلم ويميز وجوهاً أكثر إنسانية وحساسية من وجوه أخرى.

وكانت ملامحها تنم عن حزن عميق. اقترب منها وقال:

- اني اجهل ما هي مشاريعك. ولكن مهما تكن فأنت بحاجة إلى مساعدة. ولا يمكنك أن تنجحى بمفردك.
  - ـ لست وحيدة.
- اني اعرف هذين الرجلين الواقفين هناك. لن يفيداك بشيء. اتوسل إليك أن تقبلي خدماتي. اتذكرين ما حدث قبل يومين في مقصورة المسرح؟ كنت على وشك أن تقولي شيئاً. وها نحن اليوم وجهاً لوجه. ارجوك لا تترددي.

استدارت نحوه وتفحصته جيداً ثم سألته

- ماذا تعرف بالضبط؟ ماذا تعرف عنى؟
- أجهل الكثير من الأشياء. أجهل اسمك.. ولكن اعرف..
  - قاطعته بحركة من يدها وأجابت:
- لا جدوى من ذلك. إن ما يمكنك أن تعرفه هـو شيء قليل لا يذكر ولا أهمية له. ولكن ما هي مشاريعك أنت؟ تعرض عـليّ خـدماتـك.. مقابل ماذا؟ إذا كنت اندفعت بكل قـواك في هذا الموضع وانخرطت أيضاً فيـه دون أن القاك عـلى طريقي فهـذا معناه انك كنت تبحث عن هدف.. فما هو يا ترى؟

- \_ مأ هو؟! يبدو لي أن سلوكي ...
- لا. قالت بعصبية بالغة وأضافت: يجب أن تقوم بيننا نوابت.. وقيامها يحتاج إلى صراحة مطلقة. وسأعطيك مشلاً على لك. السيد دوبريك يملك شيئاً تعرفه أنت تماماً. وحصلت عليه مرتين.. واستعدته منك أيضاً مرتين. وأعتقد تماماً أنك لو أردت ممثلاكه فلسبب واحد هو استخدام السلطة التي تعلقها عليه وتكريسها لصالحك..
  - \_ كيف ذلك؟
  - ـ طبعاً ستسخره لتحقيق افكارك ومصالحك الشخصية..

## وقاطعها لوبين:

\_ والمساهمة في عمليات السرقة والاحتيال..

لم تحتج أبداً. وحاولت أن تقرأ في أعماق عينيه ما يخفيه من أفكار سرية. ماذا تراها تريد منه؟ وماذا تخاف؟ وإذا كنت تشك فيه.. ألا يمكنه هو أن يشك في هذه المرأة التي أخذت منه السحدادة الزجاجية مرتين لتعيدها إلى دوبريك ومهما بلغ عداؤها القاتل لدوبريك فإلى أي مدى ستبقى خاضعة لإرادة هذا الرجل؟ وإذا انساقت وراء نفسها ألا تراها في النهاية منساقة أيضاً إلى دوبريك. ومع ذلك لم يحدث أن تأمل عينين واسعتين كعينيها ولا وجهاً معبراً وصريحاً كوجهها. وأعلن دون تردد.

- \_ هدفي بسيط: اطلاق سراح جيلبير وفوشري.
- وصرخت مرتجفة وهي تتفحص لوبين بقلق وحيرة.
  - \_ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟
    - آه.. لو عرفتنی قبلاً.

- اعرفك.. اعرف من أنت.. منذ أشهر وأنا اتعقب خطواتك دون أن ادعك تدرك ذلك.. ولكن السباب ما لا زلت اشك..

ورد بقوة. انك لا تعرفينني أبداً. لو عرفتني لكنت ادركت أنه لا يمكن أن يكون هناك تراجع من قبلي قبل اطلاق سراح رفيقي.. جيلبير على الأقل.. لأن فوشري لص فعلًا.

اندفعت فوقه بقوة وأمسكته بكتفيه كالمجنونة:

ماذا؟ ماذا تقول؟ مصير مرعب ينتظر جيلبير ورفيقه؟
 اتعتقد ذلك..

- اعتقده فعلاً. وإذا لم أصل في الوقت المناسب سيضيع جيلسر..

وصرخت وهي تضغط عليه بقوة:

- اسكت. اسكت. اخسرس. اني امنعك من أن تقول هذا، ليس هناك أي سبب. انت تفترض ذلك.
  - ليس أنا فقط. بل جيليبر أيضاً.
    - ماذا؟ جيلبير؟ كيف تعرف هذا؟
      - ـ منه نفسه.
        - منه؟
- ـ نعم. منه، إنه يأمل بي فقط.. من اللذي يعرف أن رجلًا واحداً في العالم يمكن أن ينقذه، فاستنجد بي يائساً من أعماق زنزانته. وهذه هي رسالته.

سحبت الورقة منه بسرعة وقرأت مندهشة:

«النجدة يا معلمي. لقد انتهيت. اني خائف.. النجدة». تركت الرسالة وتعلقت يداها مرتجعة في الفراغ.. وظهر من

تطلعاتها وشرودها الغريب أنها نفس الرؤيا التي اخافت لوبين. صرخت هلعة وحاولت الوقوف ولكنها سقطت مغمياً عليها.

السبعة والعشرون

كان الولد ينام هادئاً في السرير. لم تتحرك الأم من الكرسي الذي مددها فوقه لوبين، ولكن تنفسها بدأ يهدأ وأخذ وجهها يكتسب الحيوية معلناً أنها ستستيقظ قريباً.

لاحظ لوبين أنها تحمل خاتم زواج في بنصرها وميدالية تتدلى فوق صدرها. انحنى وشاهد بعد ان تفحصها صورة مصغرة لرجل في الأربعين من العمر ولولد يرتدي زياً مدرسياً.

ترك الميدالية وقال في نفسه: هذا هو بالذات.. مسكينة هـذه المرأة الفقيرة.

بدأت الحرارة تدب في البدين اللتين يمسك بهما. فتحت المرأة عينيها ثم اغلقتهما وتمتمت قائلة. جاك.

ـ لا تقلقى، انه نائم. كل شيء على ما يرام.

استعادت الأم كامل وعيها وبقيت صامتة. وهنا طرح عليها لوبين أسئلة بهدف اخراجها عن صمتها وقول ما لديها. فقال لها وهو يشير إلى الميدالية والصورة التي فيها:

| ـ الذي يرتدي الزي المدرسي هو جيلبير اليس كذلك. | كذلك. | اليس | جيلبير | ھو | المدرسي | الزي | يرتدي | الذي | _ |
|------------------------------------------------|-------|------|--------|----|---------|------|-------|------|---|
|------------------------------------------------|-------|------|--------|----|---------|------|-------|------|---|

ـ نعم.

- وجيلبير هو ابنك؟

اصابتها رعشة وهمهمت: نعم. جيلبير هو ابنى البكر.

كانت هذه هي أم جيلبير السجين الموقوف في سجن «لاسانتيه» والمتهم بالاغتيال والذي تلاحقه العدالة للاقتصاص منه.

واستمر لوبين يسأل: والصورة الأخرى؟

- ــ انها صورة زوجي.
  - **ــ زوجك؟**
- ـ نعم، لقد مات منذ ثلاث سنوات..

كانت جالسة وكأن الحياة دبت فيها من جديد وعاد الخوف من الأشياء المرعبة يهددها. وقال لوبين أيضاً:

ــ ماذا كان يدعى زوجك؟

ترددت لحظات ثم اجابت: مرجى.

صرخ لوبين: فيكتوريان مرجى .. النائب؟

\_ نعم.

وصمت الاثنان فترة طويلة. لم ينس لوبين الحدث والضجة التي اثارها موت مرجي. فقبل ثلاث سنوات اطلق هذا الأخير النار على نفسه في أحد ممرات الجمعية الوطنية دون أن يتمكن أحد فيما بعد من معرفة السبب الحقيقي لهذا الانتحار.

التفت إلى المرأة وقال: تجهلين سبب موته؟

- · Y \_
- \_ جيلبير، ربما.

ـ لا، جيلبير كان اختفى منذ سنوات عديدة. طرده زوجي وغضب عليه. كان حزنه قوياً.. ولكن كان هناك سبب آخر

ـمانسق

ولم يكن من الضروري أن يطرح لوبين سؤاله.. إذ لم يعد بإمكان السيدة مرجى أن تسكت، فقالت:

- منذ خمس وعشرين سنة عندما كنت ادعى كالريس دارسل وكان أهلي أحياء التقيت في نيس ثلاثة شبان سوف تصفيح اسماؤهم أشياء غامضة من المأساة الحالية وهم: الكسى دوبريك وفيكتوريان مرجي ولوي برازفيل.

كان الثلاثة رفاق مدرسة واحدة وصف واحد وكتيبة عسكرية واحدة. وأحب برازفيل آنذاك ممثلة تغني في اوبرا نيس. أما الاثنان الآخران دوبريك ومرجي فقد وقعا في حبي. ولكنني احببت فيكتوريان مرجي. وربما اخطأت لأني لم اعلن ذلك الحب على الفور. والمعروف أن كل حب مخلص يكون عادة خجولاً ومتردداً. ولم اعلن عن حبي إلا بعد التأكد منه وبكل حرية. ولسوء الحظ كانت فترة الانتظار تلك لذيذة للذين يحبون بعضهم البعض سراً وهي التي شجعت دوبريك على الانتظار

عذابه كان مؤلمًا جداً.

توقفت كلاريس مرجي عن الكلام فترة ثم تابعت قائلة:

ـ سأتذكر إلى الأبد. كنا الثلاثة نجلس في الصالون. سمعت الكلمات التي تلفظ بها وكانت مملوءة حقداً وتهديداً. وبدا فيكتوريان مندهشاً للغاية. فهو لم يسبق له أن رأى دوبريك في مثل هذه الحالة. كان ممتقع الوجه يصرّف بأسنانه ويضرب الأرض برجله ويردد دون توقف: «سانتقم.. سأنتقم.. انك لا

تدري ماذا أنا قادر على فعله. سانتظر عشر سنوات. لا بل عشرين سنة.. ولكن هذا سيأتي كالصاعقة.. لا تعرف كيف تنتقم.. وعمل الشر من أجل الشر.. ستترجياني معاً وتركعان أمامي.. نعم ستركعان». وفي هذه اللحظة دخل والدي فساعده فيكتوريان على اخراج هذا الانسان المرعب وطرده. وبعد ستة أسابيع تزوجت فيكتوريان...

وقاطعها لويين: ألم يحاول دويريك أبداً؟

- لا، ولكن في يوم زواجي. وجد برازفيل المرأة التي يحب.. مغنية الأوبرا مقتولة بطريقة غريبة في منزله. تململ لوبين في مقعده وسأل:

- ماذا؟ هل دوبريك هو الـ ....؟

- عرفوا فيما بعد أن دوبريك كان يحاول اغراء المغنية بشتى الوسائل ويتقرب منها، ولم يعرفوا شيئاً أكثر من هذا. كما استحالت معرفة من دخل منزل برازفيل اثناء غيابه ومن خرج. لم يكتشفوا أي أثر على الاطلاق.

\_ إلا أن برازفيل..

- بالنسبة لبرازفيل ولنا أيضاً فالحقيقة لا تحتمل الشك اراد دوبريك اختطاف المرأة الشابة واجبارها على تلبية رغباته وعندما صدته، فقد عقله واقدم على خنقها. ولكن ليس هناك أدلة حسية على كل هذا. ولم يقلق دوبريك عندما ترامت إلى مسامعه هذه الأقاويل.

\_ وماذا حصل فيما بعد؟

ـ مضت سنوات دون أن نسمع عنه شيئاً.. ثم عرفنا أنه افلس على مائدة القمار وسافر إلى أميركا. ورغماً عنى نسبيت

بخططه الانتقامية وبدأت أفكر جدياً بالوضع السياسي لزوجي وصحة ولدى انطوان.

\_ انطوان؟

\_ نعم، انه الاسم الحقيقي لجيلبير. وقد نجح المسكين على الأقل في اخفاء شخصيته.

وسالها لوبين: في أي عهد بدأ جيلبير.

\_ لا أستطيع أن احدد بالضبط. جيلبير الطفل كان كما هو عليه الآن: لطيفاً، خفيف الظل، محبوباً من الجميع ولكن كسولًا وبدون تهذيب. عندما بلغ الخامسة عشرة من العمر وضعناه في ثانوية، في ضواحي باريس بقصد ابعاده قليلًا عنا... وبعد سنتين طرد وعاد إلى البيت.

\_ 11619

\_ نظراً لسوء سلوكه. اكتشفوا أنه يهرب من المدرسة ليلاً ولا بدرون إلى أين يذهب.

\_ ماذا كان يفعل؟

\_ يتسلى، يلعب في سباق الخيول ويتردد باستمصرار على المقاهى وعلب الليل.

\_ كان معه مال كثير طبعاً..

ـ نعم.

\_ ومن كان يعطيه المال.

الرجل الذي كان يساعده على الهرب خفية عن أهله..
 فأوقعه في الرذيلة والفساد وعلمه الكذب والاحتيال والسرقة.

- ــ دوبريك؟
- نعم. دوبريك!!
- أخفت كلاريس مرجي وجهها بيدها وأطرقت تفكر.. وبعد فترة وجيزة أضافت بصوت خافت:
- لقد انتقم دوبريك.. ففي اليوم التالي لقيام زوجي بطرد ابننا البائس من المنزل، كشف لنا دوبريك في رسالة خبيشة عن الدور الحاقد الذي لعبه لتدمير ولدنا فقال: «الاصلاحية ذات يوم قريب.. ثم المحكمة وأخيراً حبل المشنقة...».

وسال لويين يستقهم.

- كيف هذا؟ اتعتقدين أن دوبريك هنو الذي نظم ودبر المكيدة وهو وراء المشكلة الراهنة؟
- \_ لا. لا. ليس هناك سوى صدفة. فالتوقع في البداية كان عبارة عن تمنيات صاغها بنفسه. ولكن لا تتصور كم أرعبني ذلك. كنت مريضة أنذاك وقد وضعت ابننا الصغير جاك. كنا نتلقى كل يوم بعض الأخبار عن الاخطاء التي يرتكبها جيلبير.. فيما اعلنا أمام جيراننا أنه مسافر.. ثم قلنا أنه مات.. كانت الحياة مؤلمة وازدادت ألماً عندما انفجرت العاصفة السياسية وقضت على زوجي.
  - كيف كان ذلك؟
  - كلمتان تكفيانك. كان اسم زوجي على لائحة «السبعة والعشرون».
    - \_ فهمت!

وفجأة تمزق القناع أمام لوبين واتضحت له أشياء كان يلفها حتى الآن ظلام دامس يصعب اختراقه.

وعادت كلاريس تتحدث يصبوت أعلى هذه المرة وبقول: نعم. كان اسمه مسجلًا ولكن بطريقة الخطأ. كان فيكتوريان مرجى عضواً في اللجنة المكلفة بدراسية مشروع قنال «البحرين» الفرنسي. وصوَّت طبعاً إلى جانب النذين وافقوا على مشروع الشركة. وأقول بصراحة أنه قبض لقاء ذلك مبلغاً من المال هو عبارة عن خمسة عشر ألف فرنك بالضبط. المال الذي قبضه ليس له بل لواحد من أصدقائه السياسيين الذي كان يثق فيه تماماً. ظن أنه قام بعمل جيد، ولكنه أضاع نفسه.. وبانتصار رئيس الشركة وهروب أمين الصندوق ظهر مشروع القنال على حقيقته وكشف عن عمليات تالعب ورشاوى ضخمة. وفي ذلك الحين عرف زوجي أن عدداً من زملائه اغتيلوا وفهم أن اسمه وأسماء نواب آخرين ورؤساء مجموعات برلمانية مؤثرة مسجلة على تلك اللائحة الغامضة التي بدأت تكثر من حولها الأقاويل والتكهنات وحول ما إذا كانت هذه اللائحة ستنشر ويظهر اسمه فوقها؟ كما حيّر الجميع تساؤل آخر: من يملك القائمة؟ لا أحد يعرف. كانوا يعلمون أنها موجودة ليس أكثر. رجلان جرفتهما العاصفة ولم يعرف أحد من أين كانت تأتى الوشاية ومن بحمل أوراق الأدانة.

## ــ دوبريك

- لا. لا. دوبريك لم يكن شيئاً في ذلك الوقت. ولم يكن ظهر بعد على المسرح، لا. الحقيقة كشف عنها فجئة الرجل الذي كان يتحفظ عليها ويعرفها تماماً.. أنه جيرمينو، وزير العدل السابق وابن عم رئيس شركة القنال، فكتب من فوق سرير المرض إلى رئيس الشرطة موكلاً إليه القائمة التي سيجدونها، بعد موته، مودعة في صندوق حديدي ومدفونة تحت أرض

غرفته. وبعد موت جيرمينو حضرت الشرطية وفتحت الصندوق فوجدته فارغاً.

- كان دوبريك هذه المرة هو السارق.
- نعم. دوبريك، الذي تنكر وعمل سكرتيراً لجيرمينو طوال ستة اشهر. ولكن كيف عرف أن هذا الأخير يملك اللائحة الشهيرة؟ لا يهم. المهم هو أنه كسر الصندوق عشية وفاة جيرمينو. هذا ما أثبته التحقيق وتم التعرف إلى هوية دوبريك.
  - ولم يلقوا القبض عليه؟
- ـ وما نفع ذلك، افترضوا أنه وضع اللائصة في مكان آمن. فالقبض عليه يؤدي إلى إثارة الموضوع من جديد وفي الوقت الذي كانوا جادين لإطفائه وبأي ثمن كان.
  - \_ وماذا بعد؟
  - بدأوا التفاوض!

انفجر لوبين ضاحكاً وقال: غريب. يتفاوضون مع دوبريك؟

- نعم، غريب ومضحك في أن. كان يتصرف أنذاك بدون خجل قاصداً الهدف مباشرة، وبعد أسبوع واحد من السرقة ذهب إلى مجلس النواب يطلب إلى زوجي أن يدفع له مبلغ تلاثين الف فرنك خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أثار الفضيحة، كان زوجي يعرف الشخص تماماً. ويعرف أنه إنسان حاقد وسيء.. ففقد عقله وقتل نفسه.
- غريب! دوبريك يملك لائحة بسبعة وعشرين اسماً. ولتسليم واحد من هذه اللائحة، فهدو مجبر إذا اراد اعطاء المزيد من الاهتمام لتهمته نشر اللائحة نفسها. أي التخلص من الوثيقة أو على الأقل من نسختها.. وإذا هو عمل ذلك أثار

الفضيحة من جديد.

- ـ نعم. ولا.
- \_ كيف تعرفين ذلك؟
- من دوبريك المذي جاء ليراني وروى لي بخبث لقاءه مع زوجي والكلمات التي تبادلانها. لم يكن هناك سوى هذه اللائحة التي كان أمين الصندوق يسجل عليها الأسماء والمبالغ المقبوضة والتي وقع عليها، كما تذكر، رئيس الشركة بحروف من الدم قبل أن يموت. لم يكن هناك سوى ذلك. هناك أيضا بعض الأدلة الأكثر غموضاً لا يعرفها المهتمون. المراسلات بين رئيس الشركة وأمين الصندوق، المخ. المهم في كل هذا هي اللائحة المدونة بخط شبه مقروء على قصاصة الورق هذه.. انها البرهان الوحيد ولا يمكن نقله أو تصويره وقد يثير الشبهات وتنشط المراقبة. ومهما يكن فالأدلة الأخرى خطيرة وكانت كافية لتدمير نائبين. كان يخيف الضحية المختارة ويطلعه على الفضيحة التي لا مهرب منها. وهنا تقوم الضحية مجبرة بدفع الكمية المطلوبة أو يقتل نفسه كما فعل زوجي. أفهمت الآن؟

## ــ نعم.

ومن خلال الصمت الذي تلا هذا الحوار بدأ لوبين إعادة تكوين حياة دوبريك. رآه سيد هذه اللائحة، يستخدم قوته ويخرج رويداً من الظل، يصرف ببذخ الأموال التي يبتزها من ضحاياه.. فيعين مستشاراً عاماً ثم نائباً ويسود بالرعب والتهديد. لا يقاصص ولا يمكن الوصول إليه بسهولة.. يشك في الحكومة التي هو منها ويود لو جعلها خاضعة لأوامره. التقت إلى الأم وقال.

ــ هل رأيته مرة ثانية؟

- ـ نعم، رأيته. كان ذلك ضرورياً. ولكن زوجي كان قد مات.. انما شرفه لم يمس. ولم يشك احد في الحقيقة. ودفاعاً عن الاسم الذي تركه لي قبلت أن يتم أول لقاء مع دوبريك.
  - \_ أول لقاء؟ لماذا. هل كان هناك لقاءات أخرى؟
- ــ لقاءات كثيرة فعلًا.. في المسرح.. في انجيان أو في باريس.. ليلًا.. إذ كنت أخجل أن يرانا أحـد معاً.. ولكن ما حدث كان لزاماً.. وواجباً الزامياً.. واجب الانتقام لزوجي.

انحنت فوق لوبين وتابعت بحرارة:

- نعم، الانتقام كان سبب سلوكي وهاجس كل حياتي. الانتقام لزوجي ولولدي الذي ضاع.. والانتقام لنفسي أيضاً.. ولكل الضرر الذي ألحقه بي. لم يعد لديّ من أحلام أو اهداف أخرى. اردت سحق ذلك الرجل.. وسحق بؤسه ودموعه.

تذكر لوبين المشهد بين الاثنين في مكتب دوبريك فقال:

- \_ كنت تريدين موته..
- لا. ليس موته فقط. فكرت فيه دائماً. حتى أنني رفعت يدي فوقه وهممت بضربه.. وما نفع ذلك.. فقد اتخذ كافة احتياطاته.. كراهيتي له ذهبت إلى أبعد من ذلك.. كانت تريد خسارته وانهياره وذلك بحرمانه من الوثيقة التي في حوزته وتزيد من قوته. دوبريك لم يعد موجوداً. إنه الدمار المباشر. الغرق، ولكن في أية ظروف مأساوية.. هذا ما بحثت عنه.
  - الم يشك دوبريك في نواياك.
    - ـ بالتأكيد .. لا.
    - \_ وماذا كانت نتيجة ابحاثك؟
- كانت غير مثمرة ولدة طويلة. فإجراءات التحقيق التي

اتبعتها أنت وتلك التي قام بها البوليس والتي قمت بها أنا طوال سنوات قبلك لم تؤد إلى نتيجة وجاء استعمالها عبثاً. حتى بدأ ينتابني اليأس، ولكن ذات يوم وأثناء ذهابي إلى رؤية دوبريك في منزله في انجيان وجدت تحت طاولته ورقة مسودة لرسالة كان بدأها ثم منزقها ورماها في سلة المهملات. كانت الاسطر القليلة التي حصلت عليها مكتوبة بإنكليزية سيئة. واستطعت أن اقرأ ما يلى:

«... افرغ البلورة من الداخل وبطريقة تحدث فراغاً يستحيل الاشتباه فيه».

وتابعت: ربما لم أعر هذه الجملة الاهتمام الذي تستحقه لو لم اشاهد دوبريك الذي كان يتمشى في الحديقة يأتي نحوي راكضاً ويقترب من سلة المهملات ويبدأ البحث فيها باهتمام بالغ.

نظر ناحيتي وقال مشككاً: كان هناك.. رسالة.

وأضافت ببرود. تظاهرت بأنني لم أفهم ما أراد قوله. لم يلح. ولكن اضطرابه لم يغب عن بالي وتوجهت للبحث في نفس الاتجاه. وبعد شهر اكتشفت وسط رماد المدخنة نصف فاتورة إنكليزية صادرة عن معامل جون هوارد للصناعات الزجاجية في ستوربريدج التي قامت بترويد دوبريك اناءً من البلور وفقاً للنموذج. كلمة «بلور» استرعت انتباهي فذهبت إلى ستوربريدج وقمت برشوة أحد كبار العاملين في المصنع وعلمت أن سدادة هذا الاناء تم تفريغها من الداخل وبطريقة يستحيل الاشتباه

هز لوبين رأسه وتابعت المرأة تقول:

\_ لم تترك المعلومات مجالًا للشك على الاطلاق. ولم يبد لي

مع ذلك ان الطبقة الذهبية ومخبأ السدادة سيكونان مختلفين.

- ــ الذهب فوق السدادة كان كافياً
  - كيف عرفت ذلك؟
    - \_ من برازفیل..
  - وهذا كنت ترينه أيضاً؟
- منذ ذلك الحين فقط. وقبلاً كنت أنا وزوجي قد قطعنا كل علاقة به على إثر حوادث متضاربة. برازفيل هذا لعب دوراً قذراً في قضية قناة البحرين هل تراه قبض؟ من المحتمل طبعاً: لا يهم. كنت بحاجة إلى مساعدة عاجلة. وكان برازفيل قد عين انذاك أميناً عاماً لشرطة العاصمة.. فقررت عندئذ اختياره.
  - \_ أكان يعرف سلوك ابنك جيلبير؟
- لا. ولكني أكدت له، كما فعلت إزاء الآخرين، ذهاب وموت جيلبير. وبالنسبة للباقي قلت له كل الحقيقة أي الأسباب التي دفعت زوجي إلى الانتصار وهدف الانتقام الذي أسعى إليه. وعندما وضعته في جو اكتشافاتي قفز من الفرح وشعرت أن كراهيته لدوبريك لا تزال قائمة. تحدثنا كثيراً وعرفت منه أن اللائحة كانت مكتوبة على قصاصة ورق ناعمة جداً. لم يكن هناك أي مجال لأدنى تردد بالنسبة لنا نحن الاثنين. كنا نعرف مخبأ السدادة وتقرر أن يعمل كل منا من ناحيته ويتم التراسل بطريقة سرية جعلته على اتصال مع كليمانس ناطورة ساحة لامارتين... المخلصة لي جداً..
- ولكنها كانت أقل اخلاصاً لبرازفيل ولدي الدليل على انها خانته.
- \_ ربما الآن.. وليس في البداية: وبعد عشرة الشهر ظهر

توقفت برهة تلتقط أنفاسها. كانت تبحث عن كلماتها حذرة قلقة كي لا تطلع لوبين على طريقة الحياة التي اختارها جيلبير وإلا تثنى عليه بالمقابل.

وسالها لوبين: وماذا بعد؟

\_ كنت أراه دائماً بعد ذلك. كان يأتي لرؤيتي أو أذهب أنا إليه ونخرج معاً في نزهة إلى الحقول القريبة وهكذا أخبرته رويداً بقصتنا فالتهب وتحمس فجاة... هو أيضاً أراد الانتقام وسرقة السدادة اللباورية.. فكرته الأولى كانت \_ ويجب أن أؤكده لك \_ الاتفاق معك.

\_ حسناً ولكن يجب عليه أن..

\_ نعم. وكنت من نفس الرأي، ولكن من سوء حظه وأنت تعرف كم هو ضعيف، أنه تأثر بأحد أصدقائه.

\_ فوشرى، اليس كذلك؟

- نعم. فوشري القذر. الممتلىء مرارة وحسداً. رجل محتال وغامض، كان جيلبير مخطئاً جداً عندما تعرف إليه وبات يطلب منه النصح. أقنعه وأقنعني أيضاً.. على أنه من الأفضل أن نتصرف نحن بذاتنا. درس القضية وقرر أن يكون على رأسها والمشرف على تطوراتها. وأخيراً قام بتنظيم عملية انجيان وتحت امرتك سرق فيلا ماري تريز التي لم يتمكن برازفيل وعملاؤه من زيارتها كما يجب نظراً لقوة المراقبة التي كان يقوم بها الخادم ليونارد. كان هذا ضرباً من الجنون. كان عليه أن يمتثل لخبرتك أو يجعلك خارج المؤامرة تماماً. ولكن ماذا تريد؟ كان

فوشري يسيطر علينا. قبلت لقاء دوبريك في المسرح، وعندما عدت إلى منزلي حوالي منتصف الليل عرفت بمقتل ليونارد والقاء القبض على ولدي. وفجأة تملكتني غريزة المستقبل وتذكرت توقعات دوبريك المخيفة ورأيت أنها بدأت تتحقق. فكانت المحاكمة وتلاها الإدانة كل ذلك نتيجة غلطتي أنا الأم التي دفعت ابنها نحو الهاوية التي لا يستطيع أحد اخراجه منها.

كانت الأم (كلاريس) تعض يديها وترتعش من الحمى. أي ألم يمكن مقارنته بألم أم ترتجف من أجل مصير ابنها. تأثر لوبين من وضع الأم الحزين وقال لها:

- سننقده، ليس هناك أدنى شك في ذلك. ولكن من الضروري أن أعرف جميع التفاصيل. تفضيلي وأكمليها، كيف عرفت في نفس المساء أحداث انجيان؟

هدأت والحزن يغمر وجهها وأجابت: بواسطة اثنين من شركائك أو بالأحرى بواسطة اثنين من شركاء فوشري المخلصين له جداً واللذين اختارهما لقيادة القاربين.

\_ الموجودان الآن في الخارج، (غرونيار) و(لوباهو).

- نعم، عند عودتك من الفيلا وخلال ملاحقتك من قبل رئيس الشرطة قلت لهما بعض الكلمات التفصيلية وأنت في طريقك إلى سيارتك. ارتعبا وسارعا إلى منزلي حيث سبق لهما وزاراه قبلاً وأخبراني بالحادث المرعب: جيلبير في السجن: كانت ليلة مخيفة. ما العمل؟ ابحث عنك؟ طبعاً. واستنجد بك. ولكن أين اجدك؟ وهنا قرر غرونيار ولوباهو أن يشرحا لي دور صديقهما فوشري وأطماعه

سأل لوبين ساخراً: التخلص منى!

ـ نعم. كان يراقب جيلبير على اعتبار أنك تثق به تماماً ومن خلال ذلك عرف الجميع منازلك. وبعد أيام قليلة وعندما اصبح مالك السدادة البلورية وسيد لائحة السبعة والعشرين ووريث القوي دوبسريك، قام بتسليمك إلى الشرطة دون أن يورط عصابتك التي أصبحت الآن عصابته في أدنى مهمة.

وتمتم لوبين: يا للأحمق.. سافل مثله يفعل ذلك. وأضاف.

\_ فهمت الآن موضوع دفات الأبواب.

- تم قصها بدقة تحسباً للمعركة التي كان يعد لبدئها ضدك وضد دوبريك حيث قام بنفس العملية عنده. كان تحت تصرفه بهلوان وقزم قادران على اخفاء كل مراسلاتك وأسرارك. هذا ما كشف لي عنه هذان الصديقان، وفجأة راودتني هذه الفكرة: استخدام ابني الصغير جاك لانقاذ ابني البكر.. وذهبنا في الليل، وبناءً على تعليمات رفاقي وجدت في منزل جيلبير الشخصي النسخة الثانية لمفاتيح شقتك في شارع ماتينيون حيث ستنام. وفي الطريق دعم غرونيار ولوباهو قراري. فكرت قليلاً في أن أطلب إليك النجدة بدلاً من سرقة السدادة البلورية التي لو اكتشفتها في انجيان لحملتها طبعاً إلى منزلك. لم اخطىء أبداً. دخل صغيري جاك غرفتك وعاد بها. أخذتها اخطىء أبداً. دخل صغيري جاك غرفتك وعاد بها. أخذتها وشعرت اني سيدة الموقف. لم أخبر برازفيل بعد أني اصبحت قادرة على التحكم بدوبريك. ساجعله يتصرف وفق ارادتي وسيكون عبداً لها.. فيقرر الاجراءات اللازمة لاطلاق سراحه..

\_ وماذا أيضاً؟

نهضت كلاريس فجأت وانحنت مرة ثانية فوق لوبين وقالت له بصوبت قوى:

- لم يكن هناك شيء في قطعة البلور. لا شيء. هل تسمعني.. كل عملية انجيان كانت غير مفيدة وكذلك مقتل ليونارد لم يفد بشيء ولا القاء القبض على ابني. جهودي كلها كانت غير مجدية.
  - \_ ولكن لماذا؟ لماذا؟
- ـ لماذا؟ لقد سرقت من دوبريك ليس السدادة التي طلب تصنيعها بناءً على تعليماته ولكن السدادة التي استخدمت كنموذج في مصنع القزاز جون هوارد.

وخرج لوبين من سرحانه ليقول:

- هل ارتكبنا حماقة في تنبيه دوبريك وإثارة حفيظته؟
- لا، في نفس اليوم ذهبت إلى انجيان. وفي كل هذا لم ير دوبريك ولا يرى حتى اليوم سوى ان سرقة عادية قد حصلت وتم الاستيلاء على مجموعاته. مساهمتك في العملية جعلته يفكر خطأ.
  - \_ ولكن السدادة اختفت.
- ـ هذا الشيء الصغير لا يعتبر بالنسبة له ذا أهمية كبرى إذ انه ليس سوى نموذج.
  - \_ وكيف عرفت هذا؟
- هناك علامة في قاع الجذع، واستعلمت عن هذا في إنكلترا.
- ليكن. إنما لماذا كان الخادم يحتفظ دائماً بمفتاح الخزانة الجدارية ولماذا وجد فيما بعد في درج طاولة عند دوبريك في باريس؟

ـ من الطبيعي أن يهتم دوبريك ويتمسك بالنموذج وكأنه ذو قيمة. ولهذا بالتحديد وضعت السدادة في الخزانة الجدارية قبل أن يلاحظ اختفاءها. ولهذا أيضاً، وللمرة الثانية، أخذت منك السدادة عن طريق صغيري جاك الذي سحبها من جيب معطفك وأعادها إلى الخزانة الحديدية عن طريق الحارسة.

\_ إذاً، فهو لا يشك في شيء؟

- أبداً. انه يعرف أن البحث قائم حول اللائحة، ولكنه يجهل أن برازفيل وأنا نعرف المكان الذي يخبئها فيه.

نهض لوبين وراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً وهو يفكر: ثم توقف قريباً من كلاريس مرجى وقال

- \_ اجمالًا، ومنذ أحداث انجيان، الم تقومي بخطوة واحدة إلى الأمام؟
- لا. أتصرف كل يوم بيومه يقودني هذان الرجلان أو اقودهما أنا.. ولكن دون أن تكون هناك خطة محددة.
- \_ أو على الأقل دون أن تكون هناك خطة لانتزاع لائحة «السبعة والعشرين» من دويريك.
- نعم. ولكن كيف؟ من ناحية ثانية كانت مناوراتك تزعجني، ولم نتأخر في التعرف إلى أن طباخة دوبريك الجديدة كان خادمتك القديمية فيكتوار. واكتشفنا بفضيل تعليمات الحارسة أن فيكتوار هذه تأويك لديها.. وكنت أنا فعلًا اتخوف من متاريعك.
  - أنت التي كتبت تنصحينني بالانسحاب من المعركة؟
    - ــ نعم.
    - \_ وأنت أيضاً من طلب إلى ألا أذهب إلى المسرح؟

- ـ نعم. قد فاجأت الحارسة فيكتوار وهي تتنصت إلى الحوار الذي كان يدور بيني وبين دوبريك على الهاتف.. وراك لوباهو الذي كان يراقب المنزل تخرج منه. وفكرت عندئذ أنك سنتعقب آثار دوبريك هذا المساء.
  - والعاملة التي جاءت إلى هذا بعد الظهر؟
    - العاملة هي أنا.. جئت لأراك.
    - هل أنت التي صادرت رسالة جيلبير؟
      - \_ نعم. عرفت خطه على المغلف.
        - \_ الم يكن صغيرك جاك معك؟
- لا. كان في الخارج.. في السيارة مع لوباهو. جعلته يصعد من نافذة الصالون وانزلق إلى الغرفة بواسطة دفة الباب السفلي.
  - \_ ماذا كان في الرسالة؟
- للأسف، اتهامات من جيلبير، يتهمك بالتخلي عنه وأخذ القضية على عاتقك، كل هذا أكد لي ابعاد ظنوني بك.. فهربت.
  - هز لوبين كتفيه ممتعضاً وقال:
- كم أضعنا من الوقت. ولماذا لم نتفق قبلاً. كنا نلعب لعبة الاستغماية.. وننصب لبعضنا كمائن مبهمة. ومرت الأيام بسرعة.. أيام ثمينة لا تعوض.
  - أرأيت؟ أنت أيضاً كنت تخاف المستقبل.

اغتاظ لوبين وصرخ لا. لم أكن أخاف شيئاً. ولكني أفكر بما كان يمكننا أن نفعل لو ضممنا جهودنا إلى بعض. إني أفكر بكافة الأخطاء والحماقات التي كان يمكننا تفاديها في حال قيام

اتفاقية بيننا، وأعتقد أن محاولتك التفتيش تلك الليلة في ثياب دوبريك كانت عبثاً وأنه بفضل ما قمنا به من ضجيج وصراخ في منزل دوبريك أصبح هو الآن أكثر تيقظاً وسوف يتشدد في الحراسة أكثر من الماضي.

هزت كلاريس رأسها وقالت: لا. لا أعتقد. الضجيج لم يوقظه لأننا أخرنا هذه المحاولة يوماً كي تقوم الحارسة بوضع منوم قوى في شرابه.

وأضافت بهدوء. لا أعتقد أن أي حدث ومهما كان نوعه سيجعل دوبريك أكثر تيقظاً. إن حياته ليست سوى مجموعة من التحفظات واليقظات ضد الخطر.. ولم يترك شيئاً للصدفة. وبالتالى أليست في يده كل مفاتيح العملية؟

اقترب لوبين من كلاريس الأم وسألها.

- ماذا تريدين أن تقولي؟ بالنسبة لك أليس هناك أمل من هذه الناحية؟ وإن يكون هناك ولو طريقاً واحداً للوصول إلى الهدف؟

\_ بلى. هناك طريق.. وطريق واحد فقط.

وقبل أن تخبىء وجهها بيديها لاحظ لوبين الشحوب الذي اعتلاه.. وهزتها رعشة حمى من رأسها إلى أخمص قدميها.

ظن أنه فهم سبب ارتعاشها وانحنى فوقها متأثراً بمنظرها المؤلم:

- أرجوك أن تجيبي بدون لف أو دوران.. كل هذا الذي أراه هو بسبب جيلبير.. أليس كذلك؟ إذا كانت العدالة لحسن الحظ لم تكشف ماضيه.. وإذا لم يعرفوا حتى الآن الاسم الحقيقي لشريك فوشري، فإن أحداً ما على الأقل يعرفه، أليس

كذلك؟ أليس دوبريك هو الذي عرف ولدك انطوان تحت قناع جيلبر؟

- ـ نعم.. نعم..
- ويعدك بأنه سينقذه.. أليس كذلك؟ ويعدك بالعصل على هروبه.. ولا أعرف ماذا أيضاً.. وعرض أيضاً أن تمضي ليلة في مكتبه.. وهناك أردت أن تضربيه؟
  - \_ نعم، نعم، هذا هو.
- \_ واشترط عليك شرطاً واحداً مخيفاً.. تخيله هذا البائس كما أراد... لقد فهمت.. اليس كذلك؟

لم تجب كلاريس. بدت مرهقة بعد عراك طويل ضد عدو كان يتفوق عليها كل يوم ويستحيل أن تهزمه.

جلس إلى جانبها وأجبرها على أن ترفع رأسها وقال محدقاً ف عينيها:

- أصغي إلى جيداً. أقسم لك بأنني سأنقذ ولدك. هذا قسم.. ولدك لن يموت أتسمعينني؟ ليس هناك من قوة في العالم وأنا على قيد الحياة يمكنها أن تنال من ابنك.
  - \_ أصدقك.. وأثق في أقوالك.
- إنها كلمات رجل لا يعترف بالهزيمة. سأنجح. إنما أرجوك التعهد وتنفيذ طلب واحد لي.
  - \_ ما هو؟
  - أن لا ترين دوبريك على الاطلاق.
    - \_ أقسىم لك.

\_ وأن تطردي من ذهنك كل فكرة مهما كانت غامضة أو تفكير باتفاق ما بينك وبينه..

\_ أقسم لك.

نظرت إليه بارتياح واطمئنان وخالجته الرغبة في إسعاد هذه المرأة أو على الأقل طمأنتها وجعلها تنسى جراحها.

نهض وقال بصوت فرح: هيا بنا. كل شيء سيسير على خير ما يرام. أمامنا شهران أو ثلاثة أشهر.. وهذا أكثر مما يلزمنا.. شريطة أن أكون متحرراً من تحركاتي طبعاً.. ولهذا عليك أن تنسحبى من المعركة.

\_ كيف؟

 أن تختفي لفترة زمنية وتقيمي في الريف. وبالتالي ألا ترأفي لحال صغيرك جاك.. وإلا دميرت أعصابه. أظنه ارتاح الآن تماماً.

وفي اليوم التالي ذهبت كلاريس وابنها للإقامة في منزل صديقة تسكن على مقربة من غابة سان جيرمان. كانت مرهقة جداً وبحاجة لراحة تامة. لم تعد تفكر في شيء.. ومنعت من قراءة الصحف.

بعد ظهر ذات يوم وفيما كان لوبين يعدل من تكتيكه ويدرس الوسيلة التي تمكنه من اختطاف واحتجاز النائب دوبريك وفي الوقت الذي كان غرونيار ولوباهو يراقبان ذهاب ومجيء العدو وبعد أن وعدهما لوبين بمسامحتهما في حال نجاح العملية وبينما كانت الصحف تعلن عن اقتراب مثول شريكي لوبين أمام المحكمة، وفي تمام الرابعة بعد الظهر رن الهاتف في منزل لوبين في شارع شاتوبريان. رفع السماعة وقال: ألو؟

وسمع على الطرف الآخر صوب امرأة متعبة تسأل: السيد ميشال بومون؟

- ـ هذا أنا يا سيدتى مع من لي شرف...
- أسرع يا سيد. احضر فوراً وعل عجل. السيدة مرجي أقدمت على تسميم نفسها

لم يطلب لوبين شروحات اضافية فخرج من منزله واستقل سيارته وذهب رأساً إلى سان جيرمان. كانت صديقة كلاريس تنتظره عند باب الغرفة. فسألها: هل ماتت؟

- الجرعة التي تناولتها لم تكن كافية. الطبيب عاينها وخرج من عندها قبل دقائق.
  - \_ ولماذا حاولت ذلك؟
  - ابنها جاك اختفى..
    - \_ اختطفوه؟
- نعم. كان يلعب عند مدخل الغابة. شوهدت سيارة تتوقف بقربه وتخرج منها سيدتان عجوزان. ثم ارتفعت الأصوات وحاولت كلاريس أن تصرخ.. ولكنها وقعت أرضاً تئن وتردد: إنه هو.. إنه ذلك الرجل.. فقدنا كل شيء.
  - وماذا بعد؟
  - ساعدنى زوجى ونقلناها إلى غرفتها. كانت تتألم كثيراً.
    - كيف عرفت عنواني .. واسمي؟
- منها. اتصلت بك في حين كان الطبيب يعتني بها ويعمل على انقاذها.
  - لا أحد يعلم بما حدث؟

- \_ أبداً. أعرف أن كلاريس تعاني من مشاكل مخيفة وأنها تفضل الصمت.
  - \_ هل يمكننى أن أراها؟
  - \_ \_ إنها تنام الآن وقد منعها الطبيب من أي انفعال.
    - \_ ألم يبد الطبيب قلقاً حول وضعها الصحى؟
- \_ يشك في وجود الحمى والارهاق الزائد أو أن تحاول المرأة الانتجار من جديد..
  - \_ ماذا يجب عمله لتجنب ما حدث؟
- \_ أسبوع أو أسبوعان من الراحة التامة. وهذا مستحيل طالما أن صغيرها جاك لم...
  - قاطعها لوبين قائلًا: أتعتقدين أنه لو أعيد إليها ولدها...
    - \_ طبعاً، ولن يعود هناك ما يدعو للقلق والخوف..
- ـ هـل أنت متأكدة من كل هـذا؟ نعم، بالطبع. فعندما تستيقظ السيدة مرجي تقولين لها نيابة عني أنه عند منتصف هذه الليلة سأعيد لها ابنها. وأن وعدي قاطع ولا رجعة فيه.
- غادر لوبين منزله بسرعة وصعد إلى سيارته وصرخ في سائقه:

إلى منزل النائب دويريك في ساحة لامارتين في ماريس

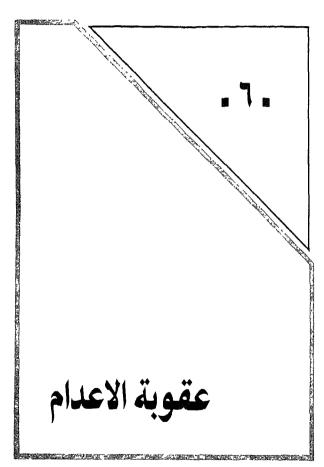

كانت سيارة لوبين، إضافة إلى كونها مكتباً مزوداً بالكتب والأوراق والحبر والأقلام، مقصورة ممثل تحتوي على كافة أدوات التبرج وخزانة مملوءة بالملابس المتنوعة وخزانة اخرى محشوة بقطع الغيار والمظلات والعصي.. وكل ما يسمح له بالتنكر من رأسه إلى أخمص قدميه

ارتدى بدلة فضفاضة ومعطفاً أسود زاده ضخامة وقبعة رفيعة ونظارة سوداء وطرق سور منزل دوبريك حوالى الساعة السادسة مساءً.

قادته الحارسة إلى الباب وقرعت الجرس فجاءت فيكتوار تفتح وسألها لوبين:

- هل يستطيع السيد دوبريك استقبال الدكتور فرنس؟
  - ـ السيد في غرفته .. ولكن في مثل هذه الساعة؟
    - احملي إليه بطاقتي هذه.

أخذ بطاقة من جيبه وكتب في أحد أطرافها هذه العبارة. «من طرف السيدة مرجي» ثم ناولها إلى فيكتوار وقال مصراً:

- خذي. لا أعتقد أنه لا يستقبلني.

- \_ الا تريدين التخلص من «ولكن» هذه؟ أينها العجوز؟
  - ذعرت فيكتوار وتمتمت: أهذا أنت؟
    - \_ لا. هذا لويس الرابع عشر.

ودفعها إلى أحد زوايا الممر وأضاف: اسمعي.. ما أن أصبح وحيداً معه.. اصعدى إلى غرفتك واحزمى حقيبتك وارحلى..

- \_ ماذا؟
- ما أقوله لك. تجدين سيارتي على بعد أمتار متوقفة فعوق رصيف الجادة. هيا. اصعدي الآن واعلميه بوجودي. سأنتظر في المكتب.
  - \_ المكتب مظلم.
    - \_ أضيئيه.

أضاءت المكتب وتركت لوبين فيه وحيداً.. فجلس يفكر

«هناك توجد السدادة البلورية.. إذا لم يكن دوبريك يحتفظ بها في جيبه دائماً.. ولكن.. لا عندما يكون هناك مخبأ امين لا بد من استعماله.. وهذ المخبأ ممتاز لأن أحداً حتى الآن...»

كان يتفحص الأشياء الموجودة في المكتب بكل انتباه ودقة ويتذكر العبارة الموجزة التي كتبها دوبسريك إلى برازفيل: «في متناول يدك أيها الصديق العزيز.. لقد لمستها..».

يبدو أن شيئاً لم يحرك من مكانه منذ ذلك اليوم. نفس الأشياء لا زالت فوق المكتب: الكتب والسجلات والمحبرة وعلبة الطوابع والتبغ والغلايين.

كان لوبين مدركاً في الأساس أن زيارته محفوفة بالمخاطر والمفاجبات لخصم يتمتع بهذا القدر من القوة. ويمكن أن يحصل ويبقى دوبريك سيد الموقف في أرض المعركة ويتخذ الحوار معه منحى يختلف تماماً عن الذي يفكر فيه لوبين. وكان هذا التوقع يسبب له بعض الانزعاج

سمع وقع خطوات تقترب.. ودخل دوبريك.

دخل دون أن يقول كلمة واحدة.. وأشار إلى لوبين، الذي نهض، أن يعود إلى مجلسه وجلس هو أمام المكتب وراح ينظر في البطاقة التي أرسلها إليه لوبين وقال متسائلًا: «الدكتور فرنس؟».

- ـ نعم يا سيدي النائب. الدكتور فرنس من سان جيرمان.
- ـ وأرى أنك جئت من قبل السيدة مرجي.. زبونتك.. بدون شك؟
- ـ زبونة صدفة. لم أكن أعرفها قبل أن أستدعى إليها على
  عجل ولظروف مأساوية.
  - ـ هل هي مريضة؟
  - السيدة مرجى حاولت تسميم نفسها.
    - \_ مادا؟

اهتز دوبريك وعاد يسائله وقد بدا الانتزعاج عليه: ماذا تقول. سممت نفسها؟ هل ماتت؟

\_ لا، الجرعة التي تناولتها لم تكن كافية. وإذا لم تحدث أية مضاعفات.. أعتقد أنها نجت

صمت دوبريك لحظة وأنظاره معلقة بلوبين، الذي تساءل

بدوره: «هل تراه ينظر إلي فعلاً أم يفكر في أشياء أخرى؟».

أزعجه جداً ألا يحول دوبريك ناظريه عنه وألا يقرأ في عيني خصمه ما يدور فعلًا في ذهنه.

عدل دوبريك من جلسته وراء مكتبه وعاد بعد لحظات يقول:

لقد نجت السيدة مرجي وأرسلتك إلى .. لا أفهم جيداً للذا؟ إن معرفتى بها قليلة جداً .

وقال لوبين في نفسه: «هذه هي اللحظة الحرجة.. ويجب الاستمرار»، ثم استرخى في مقعده وأضاف بخجل واضمح:

معقداً جداً.. وغامضاً أيضاً.. وستحكم على الأمر عندما أنجز هذه المهمة معك أثناء اعتنائي بالسيدة مرجي.. حاولت الانتحار مرة ثانية.. ولسوء الحظ كانت قارورة السم في متناول يدها. انتزعتها منها بقوة.. وخلال هذه العملية وعندما كانت تنوء تحت وطأة الحمى قالت هاذية: «إنه هو.. دوبريك.. النائب.. فليعد إليّ ابني. قل له هذا.. وإلّا سأموت.. وليفعل بسرعة.. هذه الليلة . سأموت»

وتابع لوبين هذا كل شيء يا سيدي النائب.. ولهذا قررت أن أضعك في مجرى الأحداث.. إني أجهل تماماً ما معنى هذه الكلمات. ولم أسأل أحداً.. بل جئت إليك فوراً لأعرف الحقيقة.

فكر دوبريك فترة قصيرة وقال:

- أفهم من كل هذا يا دكتور أنك جئت لتسألني أين هذا
  الولد . أليس كذلك<sup>9</sup>
  - ـ نعم.
  - وفي حال عرفت أين اختفى.. ستعيده إلى أمه.

ـ نعم.

ساد صمت طویل بین الاثنین، ثم قال لوبین في نفسه «هل تراه صدق هـنه القصة؟ التهـدید بالموت تـراه کافیاً؟ سوف نری.. هذا غیر معقول. ولکن مم ذلك بیدو متردداً...».

اقترب منه دوبريك ووضع أمامه جهاز التليفون وبدأ يطلب رقماً وقال مخاطباً لوبين:

- \_ أتسمح.. إنها مكالمة عاجلة ..
  - تفضل يا سيادة النائب.

وقال دوبريك مخاطباً الطرف الآخر على الخط:

- ألو.. يا أنسة.. أرجو إيصالي بالرقم ٨٢٢١٩.

كرر الرقم وراح ينتظر دون أن يتحرك.

ابتسم لوبين وقال.

- مقر الشرطة.. أليس كذلك؟ السكرتاريا العامة..
  - \_ فعلاً يا دكتور.. أتعرفه إذن؟
- طبعاً. كطبيب شرعي. كنت أتصل به من حين إلى آخر. وتساءل لوبين في أعماق نفسه «ماذا تراه يقصد من كل ذلك؟ السكرتير العام هو برازفيل.. ما هو المراد من هذه المكالمة؟»

وضع دوبريك سماعتين على أذنيه وقال

ـ ۸۲۲۱۹؟ أريد السكرتير العام السيد برازفيل.. ليس موجوداً؟ بلى. بلى. إنه لا يزال في مكتبه حتى هذه الساعة؟ قولي له أن دوبريك اتصل.. دوبريك النائب نعم... اتصال على جانب كبير من الأهمية.

\_ ربما أزعجتك..

- لا. لا. يا دكتور. إن لهذه المكالمة علاقة ما مع الخطوة التي تقوم بها.

ورن الهاتف ليقطع حوارهما.. فتناول دوبريك السماعة وقال:

- ألو.. سيد برازفيل؟ أهذا أنت؟ لم نلتق منذ فترة طويلة.. ولكننا في الواقع نتزاور فكرياً.. فنانوك يـزورونني باستمـرار.. ماذا؟ أنت مستعجل؟ حسناً. سأدخل مباشرة في الموضوع.. أود أن أسدي إليك خدمة بسيطة.. انتظر يا حيوان.. لن تندم على ذلك.. إنها تتفق مع أمجـادك.. آلو . أتسمعني؟ إني أقـدم لك صيداً ممتازاً. يا سيدي. أقدم لك سيداً من عليـة القوم.. نابوليون نفسه.. أرسين لوبين.

قفز لوبين من مقعده. كان ينتظر كل شيء.. إلا هذا الحل.. ولكن شيئاً فيه كان أقوى من المفاجأة جعله يصرخ مؤيداً ومحبذاً:

- برافو.. برافو كتعبير عن الرضى.

أحنى دوبريك رأسه وتمتم:

- لم ينته شيء بعد .. قليلًا من الصبر.

وعاد يتابع حواره على الهاتف مع برازفيل.

- آلو. برازفيل.. ماذا؟ لا. لا. هذه ليست مزحة.. ستجد لوبين هنا أمامي.. في مكتبي.. لوبين الذي يلاحقني كالآخرين.. واحد زائد واحد ناقص.. لا يهم... المهم أن تخلصني من هذا الشخص.. أرجوك.. فعندما تصل إلى الدور الثالث.. تجد هناك طباختي.. فيكتوار الشبهيرة. أتعرف؟ المرضعة السابقة للسيد لوبين وإليك معلومة جديدة أرسل أيضاً مجموعة إلى شارع

شاتوبريان عند زاوية شارع بلزاك.. هناك يسكن لوبين ويعرف باسم ميشال بومون.. اتفقنا.. والآن إلى العمل.. هيا تحرك.

وعندما أدار رأسه كان لوبين لا ينزال واقفاً فاقترب منه دوبريك وهو يتمتم ويديه في جيب سرواله

\_ أليس كذلك؟ إن كل شيء يسير على خير ما يرام؟

وضع واضع على الأقل. لوبين ضد دوبريك. نقطة واحدة وهذا يكفي. إنما كم ربحنا من الوقت!

الدكتور فرنس.. الطبيب الشرعي كان أمامه ساعتان لكشف موضوعه.. بينما بإمكان أرسين لوبين أن يكشف عن قضية في ثلاثين دقيقة دون أن يؤخذ من عنقه، أو يجعل رفيقيه يقعان في الشرك، ومن الآن وحتى نصف ساعة فقط يجب الانتهاء من الحلاء الأماكن والهروب من المكان.

\_ قـل يا بولونيوس الحقيقي.. ليس لي من حظ مـع بيبي دوبريك، وليس هناك شخص آخر غيرك يختفي وراء ذلك الرداء ما يولونيوس البائس.

لم يجب لوبين بشيء، الحل الوحيد الذي كان سيهدئه هو خنق دوبريك، بعد أن التبست عليه الأمور. كانت هذه هي المرة الثانية في نفس الغرفة وفي ظروف مماثلة التي يضطر فيها لإحناء رأسه أمام دوبريك. وكانت لديه القناعة أنه إذا صمت فيكون قد بصق في وجه المنتصر؛ ما الفائدة من ذلك؛ ألم يكن الأساس هو التصرف ببرودة أعصاب وتنفيذ الأشياء التي يمليها الوضع الجديد؟

وعاد النائب يسأل:

ـ حسناً. حسناً يا سيد لوبين. يجب التفكير دائماً بإمكانية

التقاء رجل طبب أقبل ابذاءً من يقيبة مواطنيه؟ لا أقول أنني عرفت فوراً أن لودين يختبيء في شخصية بولونيوس، وعبرفت الأخير في الانسان الذي جاء يرعجني في مقصورة مسرح دوفيل.. لا. إنما كنت أرى أن بين السيدة مرجى والشرطة لص ثالث يحاول التغلغال. عندئذ ومن خلال الكلمات التي كانت تتسرب إلى الحارسة من خلال مراقبتها ذهاب ومجىء الطباخة بدأت أفهم. إلى أن حدث ما تذكره تماماً في تلك الليلة. كنت أتظاهر بالنوم.. ولكنى كنت أسمع الضجيج في المنزل.. واستطبعت أن أتتبع خطى السيدة مسرجي حتى شسارع شاتوبريان ثم سان جيرمان.. ثم.. ماذا... بدأت تقريب الوقائع بعضها من بعض: سرقة فيبلا انجيان.. القياء القيض عيل جيلبير.. معاهدة التحالف التي لا مهرب منها بين الأم الضائعة ورئيس العصباية.. المرضعة العجوز العاملية كطياخية.. وكل هؤلاء الناس الذين دخلوا منزلي من أبوايه وليس من نوافذه... إضافة إلى أن السيد لويين كان يدور حول الإناء المملوء بالورود وتشده رائحة دم «السبعة والعشرون». الساعة حانت.. صباح الخيريا سيد لويين».

توقف دوبريك عن الكلام ليستريح قليلاً. لم يرد لوبين على خطاب دوبريك والتزم الصمت.

نظر دوبريك إلى ساعته وقال: تكلمت أكثر من عشرين دقيقة. الوقت يمر بسرعة ثم اقترب من لوبين أكثر وأضاف: ومع ذلك فهذا يؤلمني. كنت أعتقد أن لوبين هو شخص أخر. مسكين. هل أتيك بكوب ماء لتهدىء من روعك؟

لم يقل لوبين شيئاً ولم يقم بحركة تدل على امتعاضه.. بل قام بإزاحة دوبريك من أمامه وكأنه لا يزال سيد الموقف،

فاقترب من المكتب وتناول جهاز الهاتف وقال الموظفة على الطرف الآخر: «من فضلك يا أنسة . أعطني الرقم ٥٦٥٣٥». وما أن أجيب إلى طلبه حتى بدأ يتحدث بصوت هادىء ويركز على كل مقطع من حواره:

- ألو.. أنا في شارع شاتوبريان.. أهذا أنت يا أشيل؟ نعم. أنا.. المعلم.. اسمعني جيداً.. يا أشيل. يجب أن تترك الشقة فوراً.. الشرطة ستصل خلال دقائق.. لا. لا. لا تخف. لديك متسع من الوقت... إنما نفذ ما أقوله لك.. حقيبتك جاهزة دائماً؟ رائع. اذهب إلى غرفتي وقف تماماً في مواجهة المدفأة... اضغط بيسراك على الوردة الصغيرة المحفورة التي تنزين قطعة الرخام.. واضغط بيمناك على أعلى المدفأة.. ستجد هناك درجاً صغيراً فيه علبتان. انتبه.. في الأولى كل أوراقنا وفي الثانية أوراق نقدية ومجوهرات. خذ كل شيء وضعه في قعر حقيبتك ألوراق نقدية ومجوهرات. خذ كل شيء وضعه في قعر حقيبتك الفارغ. خذ الحقيبة وتعال سيراً على الأقدام وبسرعة إلى تقاطع جادتي فيكتور هيغو ومونتسبان. سألحق بك هناك..

وضع لوبين السماعة بهدوء وأزاح جهاز الهاتف إلى زاوية المكتب ثم أمسك بذراع دوبريك وأجلسه فوق كعرسي قريب من كرسعه وقال له:

- والآن.. اسمعني جيداً.
- \_ ماذا؟ بدأنا نتكلم بدون تكلف الآن؟
  - ـ نعم. إنى أسمح لك بذلك.

استمر لوبين ممسكاً بذراع دوبريك الذي لم يبد أي امتعاض وأضاف:

\_ لا تخف.. لن نتقاتل.. ولن يربح أحد منا شيئاً سوى

التدمير. طعنة سكين؟ لماذا؟ لا. كلمات. فقط كلمات لها وزنها. أجب بسرعة. أين الولد؟

- \_ إنه عندى،
- أعده إلى أمه.
  - \_ لا.
- السيدة مرجى ستقتل نفسها.
  - \_ لا.
  - أقول لك نعم.
  - \_ أؤكد لك أنها لن تفعل.
    - ـ ولكنها حاولت.
  - ولذلك لن تكرر ما فعلت.
    - والخلاصة؟
- لا.. هي لن تنتحر وأنا لن أعيد الولد.

توقف لوبين وعاد يقول بعد لحظات:

- كنت أتوقع ذلك. مع العلم أنني فكرت وأنا في طريقي إلى هنا أنك لن تصدق حكاية الدكتور فرنس وأنه لا بد لي من وسائل أخرى..
  - وسائل لوبين؟
- قلتها بنفسك. كنت مصمماً على الكشف عن شخصيتي.
  ولكنك وفرت علي ذلك وقمت بالعملية أنت شخصياً. ولكن هذا لن يغير شيئاً من مشروعاتي.
  - تكلم،

أخرج لوبين ورقة من دفتر جيب صغير ففتحها وناولها إلى دوبريك قائلًا:

مدا هو الكشف الصحيح والمفصل مقروناً بارقام الطلب للأشياء التي أخذها زملائي وأنا من فيلا ماري تريز الواقعة على ضفاف بحيرة انجيان. فهناك كما ترى ١١٣ رقماً تمثل ١١٣ شيئاً. ومن ضمن هذه الأشياء ٦٨ شيئاً أشير إلى أرقامها بالحبر الأحمر وقد تم بيعها وشحنها إلى أميركا. والأشياء الباقية هي في حوزتي. وحتى إشعار أخر. إنها الأجمل. وإني مستعد لتسليمك إياها فوراً لقاء اعادتك الولد إلى أمه.

دهش دوبريك وقال: كم أنت مهتم بالقضية!

\_ أكثر مما تتصور. لأنني واثق أن استمرار غياب الولد عن أمه سيتسبب بموتها.

\_ وهذا يقلقك يا دون جوان؟

\_ ماذا؟

وقف لوبين بسرعة في وجه دوبريك وكرر:

\_ ماذا؟ نعم ماذا تريد أن تقول؟

\_ لا شيء.. لا شيء.. مجرد فكرة.. كلاريس مرجي لا تـزال شابة.. وجميلة.

هز لوبين كتفيه وقال:

\_ أتعتقد أن كل الناس مثلك لا رأفة لديهم وأن لصا من أمثالي يضيع وقته في لعب أدوار «دون كيشوت»؟ وتتساءل أيضا أي سبب قدر يمكن أن يدفعني؟ لا تفتش هذا خارج طاقتك.. ولكن أجبنى فوراً.. هل تقبل بما عرضته عليك؟

- بالطبع. إن الأشياء التي ذكرتها لك وعددها خمسة وأربعون موجودة في مستودع يمكن أن أعطيك عنوانه الآن. هناك يسلمونها لك إذا جئت الساعة التاسعة مساءً ومعك الولد.

لم يكن اختطاف الولد إلا وسيلة قام بها دوبسريك للضغط على كلاريس فقط وربما أيضاً تحذيراً لها لتوقف الحرب التي تشنها ضده. ولكن التهديد بالانتحار برهن لدوبسريك وبكل صراحة \_ أنه كان على خطأ. وفي هذه الحالة لماذا يرفض العرض المغرى الذي يقدمه إليه أرسين لوبين؟ فقال: موافق.

- \_ هذا عنوان مستودعي.
- \_ وإذا أرسلت الأمين العام برازفيل بدلًا عني؟
- إذا أرسلت برازفيل يمكنني أن أراه ويكون لدي متسع من الموقت كي أهرب بعد أن أشعل النار في أكوام العشب اليابس...
  - ـ ولكن مستودعك سيحترق.
  - \_ هذا لا يهمني. الشرطة تراقبه منذ فترة.
  - \_ ومن يضمن لي أن ما تقوله ليس سوى فخ تنصبه لي.
- ابدأ بتحميل البضاعة ولا تسلم الولد إلا بعد الانتهاء من
  كل شيء. أنا واثق مما أقوله.
- هيا بنا، يبدو أنك خططت لكل شيء.. ومهما يكن ستسترجع الولد وتعيش كلاريس الجميلة ونكون كلنا سعداء. كل ما أنصحك به الآن هو أن تهرب.

- ـ ليس بعد،
  - \_ مادا؟
- ـ قلت ليس بعد.
- \_ ولكنك مجنون برازفيل في طريقه إلينا.
  - \_ سينتظر، لم أنته بعد،
- \_ كيف؟ كيف؟ ماذا يلزمك أيضاً؟ لقد عدت بولد كالريس. الا يكفى هذا؟
  - ـ لا.
  - \_ لادا؟
  - \_ هناك ولد آخر.
    - \_ جيلبير؟
      - ـ نعم.
    - \_ والمطلوب؟
  - \_ أطلب إليك أن تنقذ جيلبير!
  - \_ ماذا تقول؟ أنا أنقذ جيلبير.
- نعم، إنك قادر على إنقاذه ومن خلال اتصالات قليلة تقوم
  بها.

كان دوبريك صامتاً وهادئاً حتى الآن.. وما أن سمع لوبين ينطق باسم جيلبير حتى انتفض وثار فجأة وضرب بقبضته فوق المكتب قائلاً:

\_ لا. هذا لا. لا تعوِّل عليّ. وإلّا ارتكبت حماقة كبيرة. وأخذ يذرع أرض الغرفة بعصبية بارزة. ويتمايل إلى اليمين واليسار، ينقل ساقيه بصعوبة بالغة كالحيوان المتوحش. ثم صرخ.

لتأت إلى هنا. لتأت ضارعة وتطلب العفو عن ولحها. لتأت دون سلاح أو فكرة اجرامية كالمرة الماضية. لتأت راجية كامرأة مروضة خاضعة وتفهم من يقبل.. وعندئذ ننظر في الأسر.. جيلبير؟ الحكم على جيلبير؟ حبل المشنقة؟ ولكن كل قوتي هناك.. ماذا؟ إني أنتظر ساعتي منذ أكثر من عشرين سنة. متى تراني سأعرف لذة الانتقام التام.. وأي انتقام. الأن أرفض هذا الشيء الذي ألاحقه منذ عشرين عاماً؟ سأنقذ جيلبير ولكن مقابل لا شيء.. للشرف فقط. أنا دوبريك!!

ارتمى فوق كرسي يقهقه وكأنه أصيب بهستيريا. كان يرى أمامه الفريسة التي لاحقها منذ زمن طويل. كظم لوبين غضبه وابتسم بمرارة وسخرية وقال

ــ اسمعني جيداً.

وعندما حاول دوبریك أن یتهرب من الرد، أمسك به لوبین من كتفیه بقوة غیر طبیعیة یعرفها دوبریك منذ حادثة مقصورة دوفیل، وقال له

- كلمة أخيرة.
- \_ إنك تضيع وقتك.
- كلمة أخيرة. اسمع يا دوبريك. انس السيدة محرجي،
  تراجع عن الحماقات والسفاهات التي يحتك على ارتكابها حبك
  وشهوتك. ابعد كل ذلك ولا تفكر إلا في مصلحتك.
- مصلحتي؟ هي دائماً على وفاق مع حبي لنذاتي ومع ما تسميه بشهواتي.

- ربما حتى الآن، هناك عامل جديد تستهين به. وهذا غلط.. جيلبير هو شريكي.. وصديقي ويجب انقاد رأسه. استخدم نفوذك وأقسم لك أننا سندعك تعيش بسلام. المهم هو إنقاذ جيلبير. إياك ودعم ألاعيب تحاك ضد السيدة مرجي وضدي. إياك ونصب الكمائن.. وستكون حراً تتصرف على سجيتك.. إنقاذ جيلبيريا دوبريك وإلاً...

- \_ وإلاً ماذا؟
- \_ الحرب.. وأنا متأكد من أنك ستخسرها..
  - ـ ماذا يعنى هذا؟
- يعنى أننى سأستعيد لائحة «السبعة والعشرون».
  - \_ أتعتقد ذلك؟
  - وأقسم عليه.
- أنت قادر على فعل ما عجز عنه برازفيل وعصابته وكلاريس مرجي و..
  - ــ سافعله.
- لاذا؟ وببركة أي قديس تنجح أنت حيث فشل الآخرون؟
  أهناك سبب؟
  - ـ أحل.
  - \_ أى سبب؟
  - ـ السبب هو أنى أدعى أرسين لوبين.

ترك لوبين دوبريك يرتاح في كرسيه ولكنه استمر واقفأ بقربه يتأمله وكأنه أصبح السيد المهيمن. وقف دوبريك بعد لحظات وربت على كتف لوبين بهدوء وقال بنفس اللهجة الغاضبة والعناد المستمر:

أنا أدعى دوبريك. كل حياتي ليست سوى معركة طاحنة وسلسلة من الكوارث والمغامرات حيث أهدرت الكثير من الطاقات لبلوغ النصر. النصر الكامل طبعاً والنهائي.. الشرطة كلها ضدي وكذلك الحكومة وكل فرنسا وكل العالم. وماذا يهمني بعد كل ذلك إذا كان أرسين لوبين ضدي؟ ساذهب إلى أبعد من ذلك: فكلما كان أعدائي كثرة ومهرة، كلما كنت مجبراً على أن ألعب بقوة وأضيق عليهم الخناق. ولهذا يا سيدي المتاز فبدلاً من إلقاء القبض عليك.. وكنت طبعاً قادراً على هذا وبسهولة لا يتصورها عقلك، تركتك حراً.. وأذكرك أنه خلال ثلاث دقائق يجب أن تخلي المكان.

- \_ إذن ترفض؟
  - ـ نعم.
- ألن تفعل شيئاً من أجل جيلبير؟
- بلى، سأستمر في عمل ما عملته منذ توقيف أي الضغط بصورة غير مباشرة على وزير العدل كي تتم المحاكمة في أسرع وقت ممكن وفي المعنى الذى أرغبه.

اغتاظ لوبين وصرخ: كيف! كل هذا بسببك ومن أجلك.

- نعم. من أجلي أنا دوبريك. في يدي ورقة هي رأس الولد وسألعبها. وعندما أحصل على الحكم بإعدام جيلبير وعندما تمر الأيام ويرفض العفو عن جيلبير من خلال عملي ضده، يمكنك عندئذ أن تتأكد يا سيد لوبين أن الأم لن تعارض في أن تصبح السيدة الكسي دوبريك وتقدم ضمانات لا ترفض ومباشرة بملء

إرادتها. إن هذا المضرج المسر هو مميت في أن شئت أم أبيت. كل ما يمكنني أن أفعله من أجلك هو أن أخذك كشاهد يوم زواجي ودعوتك إلى الفداء. أيوافقك هذا؟ لا؟ إنك تصر على الغوص في أفكارك السوداء؟ حسناً.. أتمنى لك حظاً سعيداً. استمر في نصب كمائنك وطرح شباكك وشحذ أسلحتك. قد تحتاج إليها. إن قواعد الضيافة الاسكوتلندية تجبرني على طردك. تفضل أخرج.

بقي لوبين صامتاً فترة وعيناه مسمرتان فوق دوبريك. بدا وكأنه يقيس قامة خصمه ويحكم على وزنه ويقدر قوته البدنية وفي أي مكان محدد سيهاجمه. شد دوبريك من قبضتيه وكأنه هو أيضاً يعد في نفسه نظام الدفاع الذي سيلجأ إليه في حال تعرضه لهجوم لوبين.

مرت نصف ساعة، بعد وضع لوبين يده فوق مسدسه وكذلك دوبريك. وبكل برود وازدراء أخرج لوبين علبة ملبس مذهبة ومدها إلى دوبريك وقال له تفضل وخذ حبة.

دهش دوبريك وسال: ما هذا؟

- ـ أقراص جيرودل.
  - \_ ماذا أفعل بها؟
- \_ اتقاءً للزكام الذي ستصاب به.

اغتنم لوبين فرصىة اندهاش دوبريك وحسيرته، فتناول قبعته وخرج.

وعندما كان يسير في الممر قال في نفسه «هزمت طبعاً.. ولكن بالمقابل سخرت منه. كان ينتظر كنزاً فلم ينل منه سوى الفتات. فشله كان ذريعاً بدون شك. يا له من قرد عجوز». وعندما كان يهم بإغلاق باب المدخل، توقفت إلى جانبه سيارة ترجل منها رجل بسرعة يتبعه آخرون. كان المترجل برازفيل وعرفه لوبين الذي قال هامساً: تحياتي يا سعادة الأمين العام. لدي فكرة وهي أن القدر سيجعلنا ذات يوم نقف وجهاً لوجه. ويؤسفني ذلك لأنك لن توحي إلى بأي احترام أو اعتبار، ولو لم أكن مستعجلاً اليوم لانتظرت ذهابك ولحقت بدوبريك لأتعرف إلى الشخص الذي عهد إليه بالولد الذي سيعيده إلى. ولكني مستعبل. ومن جهة ثانية لا أجد ما يضمن لي أن دوبريك لن يعمل بواسطة الهاتف. إذاً يجب ألا تضيع جهودنا عبثاً وهيا بنا نلحق بغيكتوار وأشيل وحقيبتنا الثمينة.

وبعد ساعتين وصل لوبين إلى مستودعه في «نويي»؟ وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة. وما هي إلاّ لحظات حتى كان دوبريك يخرج من شارع قريب ويقترب مرتاباً.

فتح لوبين بنفسه الباب الكبير وقال:

- حاجياتك هناك يا سيدي النائب. يمكنك أن تتاكد منها. هناك مؤجر سيارات إلى جانبك وما عليك إلا أن تطلب منه ساحنة وعمالاً. أين الولد؟

تفحص دوبريك الأشياء أولاً ثم قاد لـوبين إلى جادة نوبي حيث كانت سيدتان مقنعتان تقومان بحراسة الصغير جاك. وعلى الفور أخذ لوبين الولد وقاده إلى سيارته حيث كانت فيكتوار تنتظره.

تم تنفيذ هذه العمليات بسرعة وكأن أدوات التنفيذ معدة سلفاً عن ظهر قلب. وعند العاشرة مساء، وتنفيذاً لما وعد به، كان لوبين يعيد الصغير جاك إلى أمه. ولكن كان عليهم أن يستدعوا الطبيب على عجل إذ بدا الولد مذعوراً بعد هذه

الأحداث حيث بقي أسبوعين متوعكاً. ولكن لوبين قرر نقل الأم وولدها بعد أن تعافيا تماماً إلى أحد الشسواطىء الفرنسية النائية وعهد بهما إلى فيكتوار.

وبعد أن ارتاح وخلد إلى نفسه قال: ليس هناك أي شخص الآن بيني وبين دوبريك. ولم يعد بإمكانه عمل شيء ضد السيدة مرجي وصغيرها. لقد ارتكبنا ما فيه الكفاية من الحماقات. كان علي أن أكشف نفسي أمام دوبريك وأن أتخلى عن حصتي في أثاث انجيان. طبعاً ساستعيده ذات يبوم أو آخر. ومع ذلك فنحن لا نتقدم كثيراً. فمن الآن وخلال أسبوع فقط سيمتل جيلبير وفوشري أمام المحكمة.

كان لوبين يحقد جداً على دوبريك الذي وشى به إلى الشرطة وكشف منزله في شارع شاتوبريان حيث تمت مداهمته وتفتيشه وتم التعرف إلى هوية لوبين وميشال بومون من خلال بعض الأوراق.

وازداد حقد لوبين نظراً للانزعاجات التي تسبب له بها النائب. لم يكن لديه سوى رغبة واحدة هي وضع دوبريك تحت تصرفه وانتزاع ما يخفيه من أسرار باللين أو بالقوة. كان يحلم بأساليب تعذيب خاصة تجعل الرجل يهذي.

وفي هذه الأثناء كان غرونيار ولوباهو يدرسان الطريق الذي يسلكه دوبريك بين ساحة لامارتين ومجلس النواب والدائرة التي هو جزء منها. كان يجب اختيار الشارع الذي لا يرتاده المارة إلا قليلاً والساعة الملائمة ودفعه ذات مساء إلى السيارة.

من جهته كان لوبين يجهز منزلاً في ضواحي باريس تتوفر فيه كافة الشروط الأمنية الضرورية وأطلق عليه لقب «قفص القرد».

ولكن دوبريك كان يشك في كل تحركات لوبين ويغير خطة سيره أو يركب المترو.. واستمر القفص خالياً منه.

وهنا أعد لوبين خطة ثانية: فقام بإحضار أحد معاونيه من مرسيليا الأب بريندلبوا الذي سبق له وعاش في دائرة دوبريك الانتخابية ويهتم بالسياسة وفي مرسيليا أعلن بريندلبوا أنه سيزور دوبريك الذي رحب بالزيارة واقترح أن يلتقي الاثنان حول مائدة عشاء خاصة في مطعم صغير عند الضفة الشمالية يمكن أن يأكل المرء فيه جيداً. فوافق دوبريك.

هنذا ما كنان يريده لوبين: فصاحبة المطعم هي في تعداد أصدقائه والضربة التي ستوجه إلى دوبريك هناك لا يمكن أن تفشل. العشاء حدد يوم الخميس بينما حددت محاكمة جيلبير وفوشرى يوم الاثنين من نفس الاسبوع

عرف لوبين من خلال محاكمة جيلبير وفوشري ما هو التأثير الكبير الذي تركه دوبريك حول سير المحاكمة ونتائجها وكيف أن القاضى كان متشدداً جداً في استجوابه المتهمين.

كان موقفا جيلبير وفوشري متضاربين إلى حد بعيد. فقد بدا الأخير قلقاً، خائفاً.. كانت إجاباته موجزة وساخرة ولا تخلو من التحدي... ويرفض الاعتراف بأنه شارك في اغتيال الخادم ليونارد متهماً جيلبير بعنف على أنه هلو القاتل الوحيد. كان بذلك يريد ربط مصيره بمصير جيلبير ويجبر للوبين على اتخاذ نفس الاجراءات لاطلاق سراح رفيقيه دون تفضيل واحد على الأخر.

وفي الجانب الآخر بدا جيلبير هادئاً، حالماً، حزيناً. لم يعرف كيف يفلت من شباك رئيس المحكمة ولا رد اتهامات فوشري. كان يبكي ويتكلم كثيراً.

لم يؤد حضور لوبين الجزء الأخير من المحاكمة إلى أية نتيجة، كان الحكم المزدوج حتمية لا مهرب منها.

كان الحكم مؤكداً لأن كل جهود العدالة تجمعت لإدانة المتهمين وإنزال العقوبات بهما.. هذا إضافة إلى كونهما أيضاً شريكين بارزين للوبين. ومنذ بدء المحاكمة وحتى لحظة لفظ الحكم ورغم عدم وجود أدلة كافية وميل المحكمة إلى عدم توريط لوبين، كانت المحاكمة إجمالاً موجهة ضد لوبين نفسه.. كان هو الخصم الذي يريدون الوصول إليه وهو الرئيس الذي يجب معاقبته في شخص صديقيه وهو أيضاً اللص الشهير والظريف الذي أرادوا تدميره في نظر الجمهور: فإعدام جيلبير وفوشري يطفىء الهالة من حول لوبين.. وينهي الاسطورة.

لوبين.. لوبين.. أرسين لوبين.. كان الحديث الطاغي والاسم الذي تردد بقوة طوال أيام المحاكمة الأربعة. ولم يكن لدى رئيس المحكمة والقضاة والمحامين والمحلفين من أقوال يرددونها سوى الحديث عن لوبين، حتى قيل أيضاً أن جيلبير وفوشري ليسا سوى شخصيتين ثانويتين جداً على مسرح الأحداث.. وإن ما يجري هو محاكمة لوبين السارق ورئيس العصبابة والمزور.. والذي يعيش في الظل بعد أن دفع برفيقيه إلى درجات المصلة وجلس ينتظر إعدامهما.

وقال لوبين في نفسه. إنهم يعرفون تماماً ما يفعلون. إن جيلبير المسكين هو الذي سيدفع ديوني، وأنا المجرم الحقيقي.

عند الساعة السابعة وبعد تداول استمر طويلًا عاد المحلفون إلى القاعة وقرأ رئيس المحكمة الأجوبة على الأسئلة التي طرحتها المحكمة. وكان الجواب «نعم» على كل النقاط. وهذا معناه إثبات التهمة ورفض الظروف التخفيفية.

وتم إدخال المتهمين فوقفا زائغي النظرات، شاحبين يستمعان إلى حكم الإعدام الصادر بحقهما.

ووسط الصمت المخيم على قاعة المحكمة وقلق الشعب المنوج بالرحمة سأل رئيس المحكمة:

- \_ هل لدیك ما تضیفه یا فوشری؟
- لا يا سيدي الرئيس طالما أن نفس الحكم أنزل بصديقي.. إنني مطمئن، ونحن على قدر المساواة.. يجب على المعلم الآن أن يجد حيلة لانقاذنا نحن الاثنين.
  - ـ المعلم؟
  - \_ نعم. أرسين لوبين،

وضحت القاعة بالضحك وعمت الفوضى.

وعاد القاضي يسأل:

\_ وأنت يا جيلبير؟

انهمرت الدموع على خدي المسكين وتمتم عبارات غير مفهومة وعندما أعاد رئيس المحكمة سؤاله كان جيلبير قد تمكن من السيطرة على نفسه وأجاب بصوت مرتجف.

- أود أن أقول يا سيدي الرئيس أني ارتكبت أخطاء كثيرة وهذا صحيح.. كنت شريراً كبيراً وإني أتـوب الآن من أعماق قلبي. ولكني لم أقتل.. أبداً.. لا أريد أن أموت.. هذا مرعب حداً.

وقاده الجنود إلى زنزانته وهو يصرخ.

\_ سيدي.. أنقذني.. أنقذني.. لا أريد أن أموت.

وفجأة ارتفع صوت مدوٍّ وسط الانفعال والضجيج يقول:

لا تخف يا صغيرى. المعلم هنا.

وهنا تدافع الناس وعلا الصراخ وسارع حراس البلدية والشرطة واجتاحوا القاعة وأمسكوا برجل ضخم قيل أنه هو الذي صرخ وراح يقتتل مع المسكين به بيديه ورجليه. وأثناء استجوابه قال أنه يدعى فيليب بانل وأنه موظف في مؤسسة دفن الموتى كما أعلن أن أحداً من جيرانه عرض عليه ورقة نقدية من فئة المئة فرنك إذا وافق، في اللحظة المطلوبة، أن يصرخ بالعبارة إياها والتي كتبها له جاره على ورقة انتزعها من دفتر مدرسي.

وكدليل على صحة أقواله عرض المئة فرنك والورقة أمام قاضى التحقيق.

وتم إطلاق سراح بائل على الفور.

وفي هذه الأثناء كان لوبين يخرج من قصر العدل والأسى يعصر قلبه. وجد سيارته على الفور وارتمى في داخلها منهكاً، يأسأ، تكاد الدموع أن تفر من عينيه لولم يتشجع ويحافظ على رباطة جأشه.

كمان نداء جيلبير وصوته الضعيف الذي يخنقه الحنن ووجهه المكفهر وطيفه المتهاوي، كمانت كلها تلاحقه وتجعله يعتقد بأنه لن يتسنى له بعد اليوم أن ينسى ولو للحظة واحدة مثل هذه الانطباعات المؤلمة.

عاد إلى منزله الجديد الذي اختاره من بين المساكن المتعددة التي يملكها والذي يقع عند زاوية ساحة كليش. وهناك انتظر غرونيار ولوباهو اللذين سينسق معهما عملية اختطاف دوبريك.

وما أن فتح باب المنزل حتى صرخ مندهشاً إذ فوجىء

بكلاريس منتصبة أمامه وقد عادت لتوها من بريتانيا. عرف لوبين أنها تعلم كل شيء. استعاد قوته وبادرها بالقول دون أن يمكنها من أن تنطق بكلمة واحدة.

- نعم. نعم ولكن لا أهمية لكل ذلك. كان مخططاً له في السابق. ولم نتمكن من ايقافه. وهذه الليلة يجب أن ينتهي كل شيء.

- \_ هذه الليلة؟
- نعم. لقد أعددت كل شيء. وخلال ساعتين سيكون دوبريك ملكاً لى.
  - أتعتقد ذلك؟
- سيتكلم. سأكشف سره وأنتزع منه اللائحة التي ستكون إطلاق سراح ابنك.
  - تأخرت كثراً.
- ـ لماذا؟ أتعتقدين أنه مقابل استبدال مثل هذه الـوثيقة لا يمكنني الحصول على إخلاء سبيل جيلبـير؟ خلال ثلاثة أيام سيكون جيلبير حراً...

سمع طرقاً على الباب فقال لها وذهب يفتح:

- ها هم أصدقاؤنا قد جاءوا. تذكري أني أفي بوعودي. لقد أعدت إليك صغيرك جاك.. وسأعيد لك جيلبير بعد ثلاثة أيام.

فتح الباب ووجد أمامه غرونيار ولوباهو فقال لهما: كـل شيء جاهز؟ الأب بريندلبوا موجود في المطعم؟ هيا بنا.. وبسرعة.

- لا داعى لذلك يا معلمى. قال لوباهو.
  - كيف! ماذا؟

- هناك جديد في الأمر.
  - جدید؟ تکلم.
  - \_ دوبريك اختفى.
- \_ ماذا تقول؟ دوبريك اختفى؟
- نعم. اختطف من منزله في وضبح النهار.
  - يا للعنة! من اختطفه؟
- لم يعرف بعد.. أربعة أشخاص. حصل إطلاق نار أثناء الاختطاف. الشرطة تطوق المكان ويتولى برازفيل عمليات البحث عن الخاطفين.

لم يتصرك لوبين. نظر إلى كالريس مارجي تتهاوى فوق الكنبة. فتركها واختار مقعداً بعيداً عنها. إن اختطاف دوباريك كان آخر فرصة تنهار وتفلت من يديه.

. ٧.

طيف نابليون

THE TAXABLE STREET, ST

فور مغادرة الشرطة ورئيس الأمن وقضاة التحقيق منزل دوبريك بعد تحقيق أولي لم يؤد إلى نتيجة، عمد برازفيل إلى القيام بتحرياته الشخصية.

فحص المكتب وأشار المعركة التي دارت فيه.. وجاءته الحارسة ببطاقة زيارة حيث كتب فوقها كلمات بقلم الرصاص. وضع البطاقة جانباً وقال لها:

- \_ ادخلي هذه المرأة.
- \_ إنها ليست وحدها.
  - \_ ليدخل الاثنان!

دخلت كلاريس مرجى وقدمت لبرازفيل مرافقها قائلة:

السيد نيقول أستاذ حريقوم بتدريس صغيري جاك لقد ساعدني جداً وأسدى إلي خدمات جلى منذ سنة. وهو بالذات الذي أعاد صياغة قصة السدادة البلورية. وأوده أن يعرف مثلي إذا كنت لا ترى مانعاً في أن تخبرني عن تفاصيل هذا الاختطاف الذي يقلقني ويربك خططي. وخططك أيضاً. أليس كذلك؟

كان لبرازفيل ملء الثقة في كلاريس مرجي والتي يعرف مدى كراهيتها لدوبريك. ولهذا لم تكن هناك أية صعوبة في أن يقول لها كل ما يعرفه استناداً إلى بعض الأدلة وخاصة أقوال الحارسة.

كان دوبريك قد عاد إلى منزله حوالى الساعة السادسة مساء وبعد أن حضر كشاهد في محاكمة جيلبير وفوشري وشاهده الناس أثناء المرافعات في قصر العدل. وأكدت الحارسة أنه عاد وحيداً ولم يكن هناك أحد في تلك اللحظة في المنزل. ولكن بعد دقائق سمعت صراحاً ثم ضجيج عراك وإطلاق رصاص. وشاهدت من مسكنها أربعة رجال مقنعين يهبطون درج المدخل بسرعة حاملين دوبريك. وفي نفس اللحظة وصلت سيارة أمام المنزل فقفز فيها الأربعة مع المختطف وانطلقت السيارة بسرعة كبيرة.

وسألت كلاريس مرجي.

- ألم يكن هناك شرطيان متخفيان حول المنزل؟
- \_ كان هناك فعلاً. ولكن على مسافة ١٥٠ متراً. ولكن الاختطاف تم بسرعة لم تمكنهما من التدخل.
  - \_ ولم يجدا شيئاً؟
  - \_ لا شيء. أو تقريباً لا شيء. وجدا هذا فقط.
    - \_ ما هذا؟
    - \_ قطعة عاج صغيرة التقطاها فوق الأرض.

كان في السيارة شخص خامس شاهدته الحارسة ينزل عندما كان الأربعة الآخرون يحاولون إدخال دوبريك في السيارة. وأثناء ركوبه السيارة وقع منه شيء عاد والتقطه على

الفور. ولكن هذا الشيء انكسر على الرصيف والتقطنا منه هذه القطعة.

- \_ ولكن كيف استطاع هؤلاء الأشخاص الأربعة دخول المنزل؟
- طبعاً بواسطة مفاتيح مزورة وعندما كانت الحارسة تتبضع بعد الظهر. وكان من السهل عليهم أن يختبتوا لأن دوبريك لم يكن عنده خادم أخر.. وكل هذا يدعو إلى الاعتقاد بأنهم اختباوا في هذه الغرفة المجاورة التي هي غرفة الطعام وبعدها هاجموا دوبريك في مكتبه. وتدل بعثرة الأثاث والأشياء الأخرى على عنف المعركة التي دارت أثناء عملية الاختطاف. وفوق السجادة وجدنا هذا المسدس من العيار الكبير والعائد إلى دوبريك. وانطلقت رصاصة حطمت زجاح المدفأة.

استدارت كلاريس نحو مرافقها كي يبدي رأيه فيما يسمع. ولكن السيد نيقول كان ينظر بعناد أمامه ويتلاعب بأطراف قبعته وكأنه يبحث عن مكان يضعها فيه ولم يهتد إليه بعد. ابتسم برازفيل وحدّج رفيق كلاريس بنظرة فاحصة وسأله:

- \_ يبدو الموضوع غامضاً نوعاً ما. أليس كذلك يا سيد؟
  - \_ أجل. أجل. غامض جداً.
- \_ أليس لدى فكرة شخصية ولو موجزة حول الموضوع؟
  - أعتقد أن النائب دوبريك لديه كثير من الأعداء.
    - \_ هذا صحيح.
- \_ وإن العديد من هؤلاء الأعداء لهم مصلحة في اختفائه فاتفقوا ضده.

- -- صحیح، صحیح، کل شيء سیتضح، لم یبق لك سوى إعطائنا دلیلاً صغیراً یوجه مجرى بحثنا.
  - هل تعتقد يا سعادة الأمين العام أن قطعة العاج هذه...
- ـ لا يا سيد نيقول. إن هذه القطعة جاءت من شيء لا نعرفه وأن مالكه كان يستعجل إخفاءه. يجب على الأقل تحديد طبيعة هذا الشيء لنصل إلى صاحبه.

فكر نيقول قليلاً ثم بدأ يقول:

«عندما سعط نابوليسون الأول من السلطة يا سعادة الأمين العام ..».

- لا. لا. يا سيد نيقول. محاضرة في تاريخ فرنسا. هذا ليس محالها.
- جملة صغيرة يا سعادة الأمين العام أرجو أن تسمح لي بإكمالها: «.. عندما سقط نابوليون الأول من الحكم قبضت حكومة الاصلاح على مجموعة من الضباط المخلصين لامبراطورهم والذين كانوا دائماً يحاولون طبع صورة قائدهم المعزول على أشياء يكثر استعمالها من قبل الناس كالسكاكين وعلب التبغ والخواتم، إلخ..»
  - \_ والمقصىود؟
- ـ هـ و أن هذه القطعة مصدرها عصا عاجية أو منحوتة أخرى. وإذا نظرنا إليها بطريقة ما نجد أنها تمثل طيف (أو جانبية) الضابط الصغير. وفي يديك يا سعادة الأمين العام قطعة من التفاحة العاجية التي كانت تعلو قبضة عصا أحد المخاصين لنابوليون.
- \_ بالفعل، يمكن أن نالحظ الطيف الجانبي ولكن لا أرى

خلاصة لكل ذلك.

- الخلاصة سهلة. بين ضحايا دوبريك أحد المتحدرين من العائلة الكورسيكية الشهيرة التي عملت في خدمة نابوليون فأثرت ولكنها انهارت فيما بعد إبان حكم الاصلاح. وهناك احتمال شبه مؤكد على أن هذا المتحدر الذي كان لبضع سنوات رئيساً للحزب البونابارتي يمكن أن يكون هو الشخص الخامس الذي اندس في السيارة. هل تريدني أن أذكر لك اسمه؟

- \_ الماركيز دالبوفكس؟
- \_ هو نفسه. الماركيز دالبوفكس،

نهض نیقول وبعد أن سوى قبعته ولبس قفازیه اقترب من برازفیل وقال له:

يا سعادة الأمين العام. كان بامكاني الاحتفاظ باكتشافي لنفسي ولا أطلعك عليه إلّا بعد النصر النهائي أي بعد أن أحضر لك لائحة «السبعة والعشرون». ولكن الأحداث تضغط. واختفاء دوبريك يمكن، خلافاً لتوقعات خاطفيه، أن يسرع في نشوب الأزمة. يجب أن تتصرف بسرعة يا سعادة الأمين العام ولهذا أطلب مساعدتك السريعة والفعالة.

- \_ أين تريدني أن أساعدك؟
- في إعطائي غداً معلومات عن المركيز دالبوفكس أحتاج أنا أياماً لجمعها.

بدا برازفيل متردداً والتفت ناحية السيدة مرجي التي قالت له.

\_ أرجوك أن تقبل خدمات السيد نيقول. إنه مساعد قوي

ومخلص. أجيب عنه كما أجيب عن نفسي.

وساله برازفیل:

- \_ حول ماذا تريدنى أن أعلمك بالضبط يا سيدي؟
- ـ حول كل ما يتعلق بالماركيز دالبوفكس: وضعه العائلي، أعماله، علاقاته مع عائلته وممتلكاته في باريس وفي الريف.

اعترض برازفيل وقال

- \_ في السواقع سسواء كان الماركيز أو أي شخص أخبر، فإن خاطف دوبريك يعمل لمصلحتنا لأنه إذا استسولى على السلاحة. فهو سيجرد دوبريك من سلاحه.
- \_ ومن يقول لك يا سعادة الأمين العام أنه لا يعمل لحسابه الشخصي؟
  - ــ مستحيل، لأن اسمه مدرج على اللائحة.
- وإذا قام بسطبه ووجدت نفسك أمام مراوغ آخر أصعب وأقدى من الأول كخصم سياسي وفي وضعع أفضل من وضعد دوبريك لتدعيم الصراع؟

فكر برازفيل لحظات ثم أعلن·

- ـ تعالَ إلى مكتبي في مقر الشرطة غداً عند الساعدة الرابعة وسأعطيك جميع المعلومات الضرورية. ما هو عنوانك في حال احتجت إليك؟
- السيد نيقول ٢٥ شارع فيشي، أسكن عند أحد أصدقائي الذي أعطاني شقته أثناء غيابه.

انتهت المقابلة وغادر نيقول مكتب برازفيل ترافقه السيدة مسرجى. وما أن أصبحا في الخارج حتى التفت لاوبين إلى

## كلاريس وقال:

عمل رائع، أبواب مقر الشرطة مفتوحة على مصاريعها أمامي. وكل الناس هناك سيكونون بصحبتي.

وردت السيدة مرجى قائلة:

- ـ يا للأسف. هل سنصل في الوقت المحدد؟ إن ما يزعجني هو أن تكون اللائحة تمزقت.
  - ـ من سيفعل ذلك. دوبريك؟
  - ـ لا. وربما الماركيز عندما يستعيدها.
- ولكنه لم يستعدها بعد. لدينا الوقت الكافي لنصل إلى
  هناك. تصورى أن برازفيل تحت أوامرى الآن.
- \_ وإذا اكتشفك؟ وعندئذ تدل التحقيقات على أنه لا وجود ك.
- \_ ولكنها لن تدل على أن السيد نيقول هو غير أرسين لوبين. الممئني إن هدف برازفيل الأول هو تدمير دوبريك. ولهذا فإن كل الوسائل تعتبر جيدة ولن يضيع وقته في التأكد من هوية السيد نيقول الذي يعده برأس دوبريك..

ورغماً عنها كانت كلاريس تستعيد دائماً ثقتها بلوبين بعد أن بدا لها المستقبل أقل رعباً وحاولت جاهدة التصديق بأن شروط انقاذ جيلبير لم تتلاش بعد الحكم عليه بالموت. كانت تريد الأن أن تكون إلى جانبه وتقاسمه كل الآمال المعقودة وكل الأحزان أيضاً.

أكدت المعلومات المستقاة من دائرة الشرطة كل ما كان برازفيل ولوبين يعرفانه. فالماركيز دالبوفكس متورط جداً في عملية القنال وهذا ما حمل الأمير نابوليون على أن يسحب منه ادارة مكتبه السياسي في فرنسا كما أنه يلجساً إلى القروض للحفاظ على النمط المعيشي في منزله. أما فيما يتعلق باختطاف دوبريك فقد تأكد، وعكس عاداته اليومية، أن الماركيز لم يظهر في الدائرة ما بين الساعتين السادسة والسابعة وأنه لم يتناول طعام العشاء في منزله ولم يعد إليه إلّا سيراً على القدمين وحوالى منتصف الليل.

بدا اتهام نيقول كبداية لدليل حسى.. ولسوء حظه لم ينجح لوبين في تقديم المزيد من المعلومات إذ استحال الحصول على أدنى ما يمكن منها بخصوص السيارة والسائق والأشخاص الأربعة الذين دخلوا منزل دوبريك. هل كانوا حلفاء للمركيز ومتورطين مثله في القضية؟ أم تراهم كانوا يعملون لحسابه؟ تساؤلات بقيت بدون إجابة.

كان يتوجب إذاً تركيز كل التحريات على المركيز وقصوره ومساكنه التي يملكها وتبعد عن باريس مسافة ١٥٠ كيلومتراً.

ولكن دالبوفكس كان قد باع كل شيء ولا يملك قصوراً ولا منازل في ريف باريس.

وهنا كان لا بد من التوجه نحو أهله وأصدقائه المقربين. وجاءت النتائج سلبية.

ومرت الأيام. أيام رهيبة بالنسبة لكلاريس مرجي حيث يقترب جيلبير من يوم الاستحقاق الرهيب. كان نفس القلق يستبد بلوبين. اقتربت منه وقالت

- بعد خمسة وخمسين يوماً.. ماذا نستطيع أن نفعل؟ أرجوك.. أرجوك أسرع في انقاذ ولدي...

وكان العمل الذي قام به لوبين منذ صدور حكم الموت على

جيلبير هو قيامه مرة واحدة بزيارة للدوق مونمور. ولكن حوارهما دار فقط حول الرياضة.

وقال برازفيل:

«ليس هناك ما يدعو إلى الافتراض أن دوق مونمور الثري جداً والذي لا يهتم إلا بالصيد وبأراضيه ولا يتعاطى السياسة يحتجز النائب دوبريك في قصره».

وافقه لوبين على هذا الرأي. وبما أنه قرر ألا يترك شيئاً صدفة قام بتعقب دالبوفكس في الأسبوع الثاني بعد أن شاهده في زي فارس فلحق به إلى محطة الشمال وركب القطار معه في آن.

نزل المركيز في محطة «دمال» حيث كانت تنتظره سيارة نقلته إلى قصر الدوق مونمور.

تناول لوبين طعام الغداء بهدوء واستأجر دراجة ووصل إلى القصر عندما كان المدعوون يدخلون الحديقة في سياراتهم أو على ظهور خيولهم. وكان دالبوفكس من بين الفرسان.

شاهده لوبين ثـلاث مرات ذلك اليوم وهـو يمارس رياضة الفروسية وعاد ليلقاه في المساء عند المحطـة فوق جـواده يتبعه سائس.

الدليل كان رداً قاطعاً وليس هناك من شك في هذه الناحية. لماذا بالتالي قرر لوبين ألا يتمسك بالظواهر؟ ولماذا أيضاً أرسل لوباهو ليقوم بتحقيق في جوار مونمور؟ إنها احتياطات وقائية لا ترتكز إلى أي تعليل.

وفي اليوم التالي تسلم من لوباهو، إضافة إلى معلومات لا تهمه، لائحة بأسماء جميع المدعوين والخدم العاملين في القصر

وحراس مونمور.

استرعاه اسم من بين الساسة فأبرق:

«اجمع معلومات عن السائس سيباستياني».

وجاء رد لوباهو سريعاً كالتالي:

«سيبستياني من كورسيكا، أوصى به لدى دوق مونمور المركيز دالبوفكس. يقيم على مقربة من القصر».

عرض لوبين الرد على كلاريس وقال:

- إنه هـو. إن اسم سيبستياني يـذكـرني بـأن المـركيـز دالبـوفكس هو من أحـل كورسيكي أيضـاً.. وهناك تقارب في أمور كثيرة..
  - \_ وماذا تنوى أن تفعل؟
  - \_ إذا كان دوبريك محتجزاً في ذلك المكان. سأتصل به.
    - \_ سيحترس منك.
- هذه الأيام واستناداً إلى أدلة الشرطة، اكتشفت من هما السيدتان اللتان اختطفتا صغيرك جاك في سان جيرمان واللتان حملتاه، مقنعتين، في مساء نفس اليوم الى «نويي».. انهما فتاتان عجوزان وهما ابنتا عم دوبريك يدفع لهما مبلغاً زهيداً كل شهر. وهما من عائلة روسيلو زرتهما وجعلتهما تثقان بي. وعدتهما أن أجد عمهما وولى نعمتهما.

كبيرتهما، «أوفرازي»، سلمتني رسالة إلى دوبريك تتوسل إليه فيها أن يثق تماماً بالسيد نيقول ويراجعه في كل شيء. إن كل الاحتياطات اتخذت وسأذهب هذه الليلة.

\_ سنذهب هذه الليلة.

\_ أنت أيضاً؟!

- هل تريدني أن أعيش في الانعدام والحمى؟! إنها ليست الأيام التي أعد.. بل الساعات..

أدرك لوبين عمق الإصرار عند كلاريس فوجد أنه لا لزوم لإقناعها. وعند الخامسة صباحاً غادرا في سيارة يقودها غروندار.

وكي لا يثير الشكوك اختار لوبين مدينة كبيرة ليجعل منها مقره الرئاسي. فوضع كلاريس في «اميان» وأصبح على بعد ثلاثين كيلومتراً فقط من «مونمور».

عند الساعة الثامنية مساء التقى لوياهو على مقربة من القلعة القديمية والتي تعرف في المنطقة تحت اسم «مورتبيار» فتفحص الأمكنة بقيادة لوياهو نفسه.

وعند مشارف القلعة المطلة على نهر يخترق وادياً عميقاً، قال لويين.

- لا شيء يرجى من هذه الناحية. فالمنحدر صعب يتراوح علوه ما بين ٦٠ إلى ٧٠ متراً والنهر يحيطه من كل الجهات. وجدا على مسافة قصيرة جسراً يؤدي إلى مصر ضيق بين أشجار الصنوبر والسنديان يتصل بغرفة محاطة بقضبان الحديد وبرجين صغيرين.

وقال لويين: هناك بالتأكيد يقيم السائس سيباستياني؟

نعم. يقيم مع زوجته في شقة وسط الدمار. عرفت أيضاً
 انه أب لثلاثة شبان وكلهم سافروا يوم اختطف دوبريك.

ـ يا لها من صدفة. وتستحق أن تحفظ غيباً. ومن المحتمل أن تكون عملية الاختطاف تمت على يد هؤلاء الشبان وأبيهم.

وفي المساء عاد لوبين إلى كلاريس مرجي بعد أن قام بجولة حول القلعة وبدأ بالتنقل بين اميان ومورتبيار تاركاً خلفه غرونيار ولوباهو في وضع مراقبة دائمة.

مرت ستة أيام.. وبدا أن تصرفات سيباستياني تخضع إجمالًا لمتطلبات عمله: يذهب إلى قصر مونمور، يتنزه في الغابة، يقتفى اثر مرور الحيوانات ويقوم بدوريات ليلية.

وفي اليوم السابع سمع ان دوق مونمور سيذهب في رحلة صيد طويلة وان عربة انطلقت إلى محطة دوماك، فاتضد مكاناً له خلف أشجار الدفلي أمام الباب.

وعند الساعة الثانية صباحاً سمع نباح رهط من كلاب الصيد. اقتربت الكلاب يصحبها صخب ثم ابتعدت. عاد وسمع النباح بعد الظهر ثم توقف نهائياً. وفجأة سمع وقع جياد ورأى فارسين يتسلقان ممر النهر.

عرف المركيز وسيباستياني. فما أن ترجلا عن جواديهما حتى تقدمت امرأة، ويعتقد انها امرأة السائس، ففتحت لهما الباب فيما قام زوجها بربط الجوادين إلى وتد يبعد فقط ثلاث خطوات عن لوبين وأسرع سيباستياني الخطى ولحق بالمركيز.. وأقفل الباب من خلفهما.

لم يتردد لوبين ومع أن الوقت في وضع النهار فاعتمد على هدوء المكان ودس نفسه داخل الفجوة حيث رأى رجلين وامرأة يسرعون باتجاه آثار البرج.

رفع الحارس ستار شجر اللبلاب واكتشف مدخل سلم فنزله مع دالبوفكس وتركا المرأة في دور الحراسة فوق المصطبة.

وعاد لوبين إلى مخبئه. ولم يطل به الوقت ليرى الباب يفتح من جديد. ظهر دالبوفكس وفي يده سوط يضرب به حافة حذائه السميك ويردد كلمات تنم عن غضب شديد. حاول لوبين أن يفهم ما يقوله ولكنه عجز عن ذلك في البداية وتمكن منه عندما أصبحت المسافة بينهما أقرب فسمع دالبوفكس يقول:

ـ يا له من تعيس. سائجبره على القول . وهذا المساء بالذات.. أتسمع يا سيباستياني؟ هذا المساء عندما أعود عند الساعة السادسة.. سنتصرف.. فهمت؟

فك سيباستياني الجوادين. والتفت دالبوفكس نحو المرآة قائلًا:

- ليقم أولادك بحراسة قوية ومشددة، إذا حاولوا إطلاق سراحه فبؤساً لهم.. الفخ هناك وهل يمكننى أن أعتمد عليك؟

- واعتمد أيضاً على أبيهم يا سعادة المركيز، أكد السائس وأضاف: إنهم يعرفون ماذا فعل السيد المركيز من أجابي وماذا يريد أن يفعل من أجلهم. فهم لا يتراجعون أمام شيء.

## وقال دالبوفكس:

- هيا بنا إلى الصيد. امتط جوادك واتبعني.

وانطلق الإثنان إلى المكان الذي يتم فيه احتجاز دوبريك وحيث تشرف الأم وأولادها الثلاثة على مراقبته.

أبدى لوبين ارتياحاً بعد أن انتهت الأمور وفق ما افترضه.. فتقدم من كلاريس مرجى وقال:

ـ اليك أين نحن الآن. عند العاشرة من هذا المساء سيقوم المركيز باستجواب دوبريك. سيعتمد معه العنف ولكن هذا ضروري إلى حد ما ونفس الشيء كنت سأفعله أنا لو كنت مكانه.

- وسيفضى دوبريك بكل ما لديه من أسرار..
  - هذا ما أخافه.
  - \_ وما العمل إذاً؟
- إنى أحار بين خيارين. إما منع هذا التحقيق.. أو..
  - \_ وكنف؟
- في استباق دالبوفكس. فعند الساعة التاسعة سأقوم أنا وغرونيار ولوباهو بتسلق المنحدرات فنهاجم القلعة ونجرد الحراس من سلاحهم ويصبح دوبريك لنا.
- هذا إذا لم يكن أولاد سيباستياني قد رموه في الفخ الذي لمح إليه المركيز.
- إني لا أفكس باللجوء إلى هذه الخطة إلا في حالة الاضطرار وفي حال أصبح مخططى الآخر غير قابل للتنفيذ.
  - \_ وما هو هذا المخطط.
- حضور المقابلة. إذا لم يتكلم دوبريك فهذا يساعدنا على اختطافه في ظروف أكثر مالاءمة. أما إذا تحدث وأجبروه على الكتيف عن المكان الذي توجد فيه لائحة «السبعة والعشرون» فعندئذ سأعرف الحقيقة كما سيعرفها دالبوفكس وأقسم لك بأننى سأقطف الثمرة قبل أن تمتد يده إليها.
- نعم.. نعم.. ولكن بأي عمل ستقوم لتتمكن من حضور المقابلة؟
- لا أعرف بعد. وهذا يتوقف على بعض المعلومات التي سيحضرها لي لوباهو.. والتي سأجمعها أنا بنفسي.
- خرج من الكوخ ولم يعد إليه إلا بعد ساعة ومع هبوط

الليل. وهناك لحق به لوباهو.

سأله لوين:

هل عدت بالكتيب.

\_ نعم يا معلمي. إنه فعـلًا ما رأيت عند بائع الصحف في دومال. واشتريته بعشرة سنتيمات.

\_ هاته.

وناوله لوباهو كتيباً قديماً مستعملاً وملطخاً عنوانه:

«زيارة إلى مورتبيار، ١٨٢٤، مع رسوم وخرائط».

وعلى الفور بدأ لوبين يبحث عن مخطط القلعة.. توقف لحظات وقال للوباهو.

- \_ إنه هذا فعلًا.. يوجد تحت الأرضية ثلاثة أدوار مدمرة نسبياً.. وفي الصخرة دوران: واحد يبدو خرباً تماماً وفي الآخر يحتجز صديقنا دوبريك.. أطلقوا على المكان اسم «غرفة التعذيبات».. يا للصديق المسكين. ويقوم بين السلم والعرفة بابان بينهما فسحة صغيرة أعتقد أن الاخوة الثلاثة مقيمون فيها ويدهم على زناد بنادقهم.
  - \_ إذاً يستحيل عليك الدخول من هنا دون أن يراك أحد.
- \_ مستحيل.. هذا إذا لم نتمكن من المرور من أعلى، أي من السدور المهدم والبحث عن طريق عبر السقف.. ولكن هـذا محفوف جداً بالخطر.

استمر يقلب صفحات الكتيب.. وسألته كلاريس مرجي:

- \_ البس هناك من نافذة في تلك الغرفة؟
- \_ بلى. من الأسفل. من ناحية النهر.. إنى أرى هنا فتحة

صغيرة. ولكن هناك ارتفاع بحدود ٥٠ متراً والصخرة تسقط مباشرة وبزاوية حادة في النهر. وهذا بالتالي مستحيل أيضاً.

استمار لوبين يقلب صفحات الكتيب. وفجأة توقف عند فصل استرعى انتباهه تحت عنوان: «برج العاشقين» وراح يقرأ سطوره الأولى:

«في السابق كان سكان البلدة يطلقون على القلعة اسم «برج العاشقين» تذكيراً بمأساة أدمته في العصور الوسطى وهي أن الكونت دي مورتبيار عندما تأكد من خيانة زوجته له قرر سجنها في غرفة التعذيبات حيث بقيت فيها ٢٠ عاماً. وذات ليلة تجرأ عشيقها (السير دي تانكارفيل) على نصب سلم في النهر وتسلق فوقه على طول المنصدر حتى كوة الغرفة. وبعد نشر قضبان الحديد تمكن من إطلاق سراح عشيقته ونزلا معا بواسطة حبل حتى بلغ السلم الأساسي حيث كانت مجموعة من الأصدقاء تراقبه.. وفجأة انطلقت رصاصة أصابت الكونت في كنفه، وسقط العشيقان في الهوة».

توقف لوبين عن القراءة ورفع ناظريه نصو كلاريس مرجي وقال مخاطباً رفيقيه: لوباهمو ابحث عن حبل رفيع وقوي كي أتمكن من لفه حول خصري وأن يكون بطول ما بين خمسين إلى ستين متراً. وأنت يا غرونيار ابحث عن ثلاثة أو أربعة سلالم اربطها بعضها إلى بعض.

دهش الرفيقان وصرخا معاً:

ماذا تقول يا معلم أتريد أن تلعب دور الكونت العاشق؟
 إنه فعلاً لضرب من الجنون.

\_ جنون؟ لماذا؟ ان ما فعله الآخر يمكنني أن أفعله أنا.

- ولكن هناك واحد في المئة من إمكانية النجاح والنجاة من موت محتم.
  - وهذا الأمل الضعيف جداً كما تقول يكفيني يا لوباهو.
    - حاول أن تصرف النظر عن هذه المغامرة.. يا معلم.
- لا. تكلمنا ما فيه الكفاية. ولقاؤنا بعد ساعة عند ضفة النهر.

## \* \* \*

كانت التحضيرات للمغامرة صعبة جداً.. فبعد تسع ساعات من العمل الشاق، استطاع لوبين ورفيقاه تأمين السلم المطلوب وربطوه بقارب وضعوا مقدمته بين حاجزين خشبيين للتمويه وتركوا مؤخرته قريبة من حافة النهر.

كان الطريق القريب من النهر والذي يعبر الوادي مقفراً وليس هناك من يرى ماذا يفعل لوبين ورفيقاه.. أو يزعجهم من قريب أو بعيد ويعطل شيئاً من سير خطتهم الجهنمية. وكان الظلام حالكاً والسماء ملبدة بغيوم ثقيلة.

أعطى لوبين آخر تعليماته لغرونيار ولوباهو وقال يخاطبهما

- لا يمكن للبعض أن يتخيل ان منظر سلخ جلدة رأس دوبريك وتقطيع أطرافه هو أمر مسل. ان مغامرتي لها ما يبررها وتستحق هذا العناء.

والتفت لوبين إلى كلاريس التي كانت معهم في القارب وقال لها:

\_ إلى اللقاء قريباً. لا تتحركي. مهما يحصل.. لا تصرخي ولا تقومى بأية حركة كانت.

\_ هل تعتقد أنه يمكن أن يحصل شيء ما؟

- اللعنة! تذكري ما حدث للسير دي تانكارفيل. ففي اللحظة التي كاد أن يبلغ فيها الهدف خانه الحظ. ولكن اطمئني. سيسير كل شيء على خير ما يرام.

لم تجب بشيء. أمسكت بيده وضغطت عليها بقوة وضع رجله فوق السلم وتأكد من انها لا تهتز كثيراً. وصعد.. بلغ أخر جزء من السلم بسرعة. وهناك بدأت عملية الصعود الخطيرة.. ومن حسن حظه انه كان في الحائط المرتفع أمامه أماكن صغيرة وفجوات يمكنه أن يضع رجليه ويمد يديه ليتعلق بهذا الحجر أو تلك الفجوة.. ولكن بعض الصخور كانت تفلت من تحت قدميه فيتعلق بيديه محاولاً استمرار التسلق.. حدث له أن انزلق مرتين.. وفي كل مرة كاد يظن ان كل شيء انتهى وضاعت الفرصة عليه.

كان الحبل الطويل الذي لف به وسطه يزعجه ويتبعه بدون طائل. قام بتثبيت أحد طرفي الحبل في أعلى بنطلونه وانحل الحبل ليمتد على طول المنصدر. وعاد ليستعمله عند الهبوط. تمسك من جديد بنتوءات الصخور وتابع التسلق رغم الجروح التي أصابت يديه فسال الدم دون أن يأبه له. كان يتوقع السقوط في كل لحظة ويعتبر أن لا مفر من ذلك. وكان الهمس في القارب لا يزال مسموعاً فيعتبر انه لم يتقدم في عمليته.

وتذكر السير دي تانكارفيل وحيداً بين الظلمات يرتجف عند سماعه الحجارة المنزوعة تتدحرج على مسافة قدريبة منه.. أو أن يقوم الآن واحد من حراس دوبريك بالتطلع من برج القلعة إلى أسفل فيراه ويطلق النار عليه ويرديه قتيلاً.

تسلق .. وتسلق .. وتسلق إلى أن ظن انسه تعدى الهدف

والواضح انه تمايل إلى اليمين وإلى اليسار ودار في خلده انه سيصل إلى طريق مسدود. استبعد التقدير واعتبره حماقة وتساءل هل يمكن أن تأتي المحاولة بشكل أخر بعد أن تسارعت الأحداث وتسلسلت الوقائع بسرعة لم تسمح له أن يقوم بأية دراسة أو تحضير واقعيين.

غضب وقرر مضاعفة جهوده وارتفع عدة أمتار. انزلق ولكنه تمسك بشجيرة نبتت في الصخر.. وانزلق من جديد وكاد أن يتخلى عن المحاولة لو لم يسمع فجأة أصواتاً سمّرته في مكانه وكأنها تخرج من الصخر الذي ينزلق فوقه.

أصاخ السمع وعرف ان مصدر الصوت من اليمين.. وخيّل له انه شاهد قبساً من نور يخترق ظلمات المدى. استجمع كامل قواه ونجح في الاقتراب من مصدر الصوت.. وإذا به يجد نفسه فوق فوهة عريضة وبعمق ثلاثة أمتار على الاقل تخرق حاجز المنحدر كممر يضيق في نهايته ومقفل بثلاتة قضبان حديدة.

تسلق لويين ولامس رأسه القضيان فرأى العجب.

برج العاشقين

كانت غرفة التعذيب تحته مباشرة، واسعة .. وغير منتظمة الشكل.. تنبعث من جدرانها روائح الرطوبة والعفونة وتغطي بلاطها المياه المتسربة من الصخر. وهناك شاهد دوبريك. وكان يقف إلى جانبه المركيز دالبوفكس وشاهد لوبين من كوته وجهه الشاحب وساربيه الكثين وقامته الطويلة النحيلة .. ينظر إلى سجينه بسرور بالغ ولكنه ممزوج بالكراهية المكبوتة.

مرت دقائق صمت عميق. ثم قال المركيز آمراً:

- أشعل هذه المشاعل الشلاثة يا سيباستياني كي أرى بوضوح أكتر.

وعندما نفذ الخادم الأمر واستطاع المركيز رؤية دوبريك بوضوح تام.. تأمله ثم انحنى وقال له بهدوء:

ـ لا أعرف تماماً ماذا سيحل بنا نحن الاثنين. ولكن عشت مع ذلك دقائق في هذه الغرفة مفعمة بالغبطة. لقد أسات لي كثيراً يا دوبريك، كم بكيت من أجلك.. نعم بكيت حقيقة.. لقد سرقت ثروة.. ولا تنس الخوف الذي عشته بسبب وشايتك.. ان التلفظ باسمي كان يعني خرابي.. وضياع شرفي.. يا لك من نذل سافل!

لم يتحرك دوبريك.

كان يحتفظ بنظارتيه اللتين تعكسان نور المشاعل. ضعف إلى حد الهزال وبرزت عظام خديه بشكل واضح ومخيف.

وعاد المركيز بخاطيه ويضيف:

- هيا. يجب أن ننتهي الآن .. يبدو أن هناك لصوصاً يتجولون في البلاد. ولحسن الصدف انهم لا يفكرون بك ولن يصاولوا إطلاق سراحك وإن هم فعلوا فمعنى هذا نهايتك المباشرة كما تعرف. هل الفخ يعمل جيداً يا سيباستياني؟

اقترب سيباستياني وركع ثم رفع وبرم زردة لم يتمكن لوبين من ملاحظتها إنما عرف انها موجودة عند أسفل رجل السرير. تداعت بلاطة وكشفت عن ثقب أسود.

وعاد المركيز يخاطب دوبريك ويقول:

\_ كل شيء معد مسبقاً كما ترى، وفي متناول يدي كل ما يلزم.. بما فيه الزنزانات التي يصعب وربما يستحيل الوصول إليها والتعرف إلى مكانها. لا شيء تأمله ولا نجدة تنتظرها. أتريد أن تتكلم؟

لم يجب دوبريك بشيء، واستمر المركيز قائلاً.

- إنها المرة الرابعة التي أسائك فيها. وللمرة الرابعة ايضاً أكلف نفسي عناء الانتقال لأطلب منك الوثيقة التي تملكها والتخلص من مراوغتك. إنها، كما قلت لك، المرة الرابعة والأخيرة. أتريد أن تتكلم؟

ولم يجب دوبريك أيضاً. استمر صامتاً. وهنا أشار المركيز إلى سيباستياني فتقدم يتبعه اثنان من أولاده أحدهما يمسك عصا بيده. فأمره دالبوفكس بعد لحظات انتظار قائلًا. هيا. فك سيباستياني الأربطة التي تشد قبضتي دوبريك وأدخل العصا بينها وعاد فشدها من جديد وقال يسال المركيز: أأبرم يا سيدي؟

انتظر المركيز ولكن دوبريك لم يقل شيئاً فعاد ليقول له٠

- تكلم ما الفائدة من تعريض نفسك للخطر ولم يلق جواباً. فقال المركيز:

- ابرم يا سيباستياني.

همهم دوبريك متالماً وبدأ العرق يتصبب من جبينه. نظر إليه المركيز بسخرية وقال:

- ألا تحريد أن تتكلم؟ أنت تعلم جيداً انني لن أسلمك ومستحيل أن أخضع. إني أمسك بك وساحطمك حتى الموت إذا اقتضى الأمسر. ألا تحريد أن تتكلم؟ لا؟ ابسرم زيادة يا سيباستياني.

وأطاع الحارس. اهتز دوبريك من الألم وصرخ ثم وقع فوق سريره يلهث.

وصاح المركيز مرتجفاً:

ـ يا لك من أحمق. تكلم إذن.. ماذا؟ ألم تضجر بعد من هذه اللائحة؟ إنه دور واحد آخر.. هيا.. قل أين هي؟ قبل كلمة واحدة وهذا يكفي.. وبعد ذلك نتركك.. وغداً عندما أملك اللائحة.. أطلق سراحك. ستكون حراً.. أسمعت؟ ولكن بالله عليك أن تتكلم.. دورة ثانية يا سيباستياني.

بذل سيباستياني مزيداً من القوة وطقطقت العظام وكادت أن تتكسر. وصرخ دوبريك بصوت أجش. النجدة. النجدة. حاول الإفلات فلم يستطع، أخفض صوته وقال: العفو.. العفو.

منظر مرعب.. اصفرت أوجه أولاد سيباستياني الثلاثة وارتجف لوبين في مخبئه وكاد قلبه يتقطع من الأسى وإن كان يعلم في قرارة نفسه انه كان سيفعل نفس هذا الشيء المخيف. واكنه سيعرف الآن سر دوبريك. وعاد يفكر في الانسحاب في سيارته والذهاب إلى باريس بعد أن أصبح النصر قريباً جداً منه.

وعاد المركيز يخاطب دوبريك:

- ـ تكلم، تكلم، وينتهى كل شيء،
  - ــ نعم.. نعم..
    - ــ قل.
  - فيما بعد.. غداً.
- \_ هذا.. لا.. هل أنت مجنون؟ ماذا تقول؟ غداً. دورة ثانية يا سيباستياني.
  - \_ لا. لا. توقف.
    - ـ. تكلم.
  - \_ حسناً. لقد خبأت الورقة...

ولكن الألم كان أقوى منه. رفع رأسه جاهداً وتلفظ بكلمات غير مفهومة ونجح مرتين في أن يقول: «ماري.. ماري» ثم انقلب مرهقاً وغاب عن الوعى.

- سأل المركيز الحارس سيباستياني قائلًا
  - هل ترانا زدنا الجرعة؟

- ولكن فحصاً سريعاً لدوبريك أكد أن الرجل مغمى عليه. وهنا بدا عليه الإعياء فانهار بنفسه عند رجل السرير وراح يمسح العرق المتصبب من جبينه ويتمتم:
  - ـ يا له من عمل قذر ومضن.
  - وقال الحارس وقد غلبه الانفعال والتأثر.
- ــ ربما كان هذا يكفي اليوم.. يمكننا أن نعاود الكرة غداً.. ويعد غد.
- سكت المركيز لحظات وناوله أحد أولاد سيباستياني كأسماً فشربه جرعة واحدة واستطرد قائلًا:
- ـ غداً، لا. الآن وفوراً.. قليل من الجهد. وفي الوضع الذي هو عليه الآن يمكن أن نحصل على كل شيء. ثم أخذ الصارس على انفراد وقال له:
- ـ هل سمعت؟ ماذا تراه أراد أن يقول بكلمـة «ماري» التي كررها مرتين؟
- ـ نعم مرتين. وربما تراه عهد بهذه الوثيقة التي تطالبه بها إلى شخص يحمل اسم «مارى».
- \_ لا. مستحيل. إنه لا يثق بأحد. وإذا كان فعلاً ما تقولـه فهذا معناه سقوطنا.
  - ـ ولكن لماذا يا سيدى المركيز؟
- لا الناء المادا؟ سنعرف كل شيء عما قبريب. وسوف أخبرك بالنتيجة.
  - وفي هذه الأثناء تنفس دوبريك بعمق وتحرك في سريره.
- استعاد المركيز برودة أعصابه ولكنه لم يرفع ناظريه عن

دوبريك أبداً. اقترب منه وقال له:

\_ أرأيت يا دوبريك؟ أنت مجنون إذا قاومت. عندما نهزم.. علينا أن ننفذ شريعة المنتصر.. وبدل أن تتركنا نستمر في تعذيبك بوحشية.. الأفضل لك أن تكون عاقلاً وتعترف...

ثم التفت إلى سيباستياني وقال له:

\_ امدد الحبل. اجعله يشعر بذلك قليلًا. هذا يوقظه ..

نفذ سبيباستياني ما طلبه منه المركيز.. وعلى الفور تململ دوبريك في سريره. فأمره المركيز:

ـ يكفي. يبدو أن أمام صديقي أفضل الفرص المتاحة.. ويفهم ضرورة الاتفاق. أليس صحيحاً يا دوبريك؟ أتريد أن تنتهى من هذا الوضع كم أنت محق في ذلك!

انحنى الرجلان فوق دوبريك. سيباستياني يمسك بعصا والمركيز يمسك بقنديل ليضيء وجه الرهينة وقال المركيز:

ـ شفتاه ترتعشان. سيتكلم.. خفف قليلاً من وثاقه. لا أريد لصديقنا أن يتالم.. مهلاً.. لا. اضغط أكثر يبدو انه يتردد. دورة جديدة.. قف. أعتقد اننا وصلنا.. أه يا صديقي دوبريك. إذا كنت لا تجيد قول أكثر من هذا.. فنحن نضيع الوقت معك.. ماذا؟ ماذا تقول؟

تلفظ أرسين لوبين بكلمات بذيئة. وتكلم دوبريك. ولكن لوبين لم يسمعه جيداً. ولو كان حبس أنفاسه وأصحاخ السمع جيداً لفهم شيئاً من اعترافات النائب. ولكنه تساءل على الفور... ما العمل الآن؟

كان على أهبة تناول مسدسه وتوجيه رصاصة واحدة تقضي فوراً على دوبريك. ولكنه امتنع على أساس انه هو سيخسر

أيضاً ويفقد الأمل بالحصول على اللائحة. وقرر متابعة سير الأحداث ليجني أفضل النتائج. فتحته كانت الاعترافات مستمرة وسمع المركيز يقول لدوبريك:

ـ تكلم. هات بعد مما لديك أوضح كل شيء. الاعتراف أفضل لك وأجدى.

واستمر المركيز يسأل الرهينة ويقول:

\_ حسناً. تماماً. غير معقول؟ أعد قلياً يا دوبريك.. أوه.. هذا مضحك وغريب.. ولكنه لم يخطر في بال أحد كما تقول؟ ولا حتى برازفيل؟ يا له من أحمق. خفف قلياً يا سيباستياني.. ألا ترى أن صديقنا يلهث ويكاد أن يختنق؟ مهلًا يا دوبريك.. لا ترهق نفسك.. ماذا كنت تقول يا صديقى العزيز؟

كانت هذه هي النهاية. استمع المركيـز إلى همسات دوبـريك بعناية ولم يستطع لوبين أن يفهم ولو كلمة واحدة.. بعدها وقف المركيز وصاح فرحاً جذلاً:

- هذا هو المطلوب. شكراً يا دوبريك.. وتأكد تماماً بأنني لن أنسى ما فعلته. عندما تحتاج إلى شيء أطرق بابي فوراً.. فهناك دائماً في مطبخي كسرة خبز لك وكوب ماء مقطر.. اعتن بالنائب يا سيباستياني وكأنه واحد من أولادك. فلك وثاقه أولاً.. لا بد أن يكون الإنسان بدون شفقة كي يقدم على معاملة صديق له بهذه الطريقة الوحشية.

وسأل الحارس

- \_ ماذا لو أعطيناه ما يشرب!
- \_ تماماً. أعطه شراباً على الفور.

تناول دوبريك جرعة طويلة من النبيذ وما أن هم بتناول

الجرعة الثاتية حتى أخذ المركيز الكأس من يده وقال:

- \_ ستتحسن الآن. بعد ساعات تختفي كل علامات التعذيب. ثم نظر إلى ساعته وأضاف:
- ـ ثرثرنا كثيراً يا سيباستياني، فليسهر أولادك على حراسة النائب. وتعال أنت وانقلني إلى المحطة حتى لا يفوتني القطار الأخبر.
  - \_ وستتركه هكذا يا سعادة المركيز حراً؟
- \_ ولِمَ لا؟ اتعتقد اننا سنحتفظ به هنا حتى مماته؟ لا. كن عاقلًا يا دوبريك. سأذهب بعد غد إلى منزلك.. وإذا كانت الوثيقة فعلًا في المكان الذي ذكرته.. سأبرق إلى هنا على الفور وبطلق سراحك.

## عاد وانحنى فوق دوبريك وقال:

- ـ لا أريد حماقات. إياك أن تقدم على واحدة منها. قد أخسر أنا يوماً آخر.. ولكن ستخسر أنت الأيام الباقية من حياتك. لا. لا. المخبأ جيد جداً. ولا أعتقد انهم يخترعون هذا من أجل التسلية. غداً ستصلك البرقية يا سيباستياني.
  - وإذا لم يدعوك تدخل المنزل يا سعادة المركيز؟
    - لماذا؟ ما المانع؟
  - المنزل في ساحة لامارتين يشغله بعض رجال برازفيل
- لا تقلق. سأدخل وإذا لم يفتحوا لي الباب.. فلماذا وجدت النوافذ؟ وإذا لم تفتح هذه الأخيرة سأعرف كيف أتدبر الأمر مع أحد رجال برازفيل. إنها قضية مال. وأشكر الله أن ليس هذا الذي ينقصني من الآن فصاعداً. ليلة سعيدة يا دوبريك.

خرج يرافقه سيباستياني وانغلق الباب الضخم من خلفهما.

كانت خطة لوبين جاهزة وهي تقضي بأن ينزل الجدار المنحدر وينطلق على الفور مع أصدقائه إلى محطة دومال وهناك يهاجمون المركيز وسيباستياني.. ويلقون القبض عليهما.. وعندما يصبحان سجينين لا بد لأحدهما أن يتكلم. فقد برهن دالبوفكس كيف يجب التعامل معه.. ومن أجل سلامة ابنها تعرف كلاريس كيف تتصرف دون أن تهن.

سحب الحبل المزود به وبحث تلمساً على يعثر على نتوء في الصخر يمكنه أن يربطه به. وعندما وجد ما يبحث عنه وبدلاً من أن يتصرف بسرعة نظراً لخطورة الوضع وضغطه إذا به يتوقف ويغرق في تفكير عميق. لقد وجد في اللحظة الأخيرة ان مشروعه لا يسره على الإطلاق.

وقال في نفسه: غريب ما سأقوم به وغير منطقي. ماذا يبرهن لي على أن دالبوفكس وسيباستياني لن يفلتا من يدي؟ ماذا يؤكد لي على أنهما إذا وقعا في يدي سيعترفان بما لديهما من أسرار ومعلومات؟ لا. سابقى.. والأفضل لي أن أحاول. انهما ليسا الشخصين اللهذين يجب أن أهاجمهما. المهاجمة الصحيحة يجب أن تكون دوبريك نفسه. أنه منهك ولن يقاوم. إذا أفشى سره إلى المركيز فليس هناك ما يمنعه من أن يفشيه لي أيضاً، وخاصة عندما أستخدم أنا وكلاريس نفس الأسلوب الذي استخدمه المركيز. اتفقنا. لنخطف دوبريك.

وقال يخاطب نفسه أيضاً: وما الخطر الذي يعترضني في ذلك؟ إذا فشلنا ساعود أنا وكلاريس إلى باريس، وبالتنسيق مع برازفيل نقيم في منزلنا في ساحة لامارتين عملية مراقبة دقيقة كي لا يستفيد دالبوفكس من الاعترافات التي أدلى بها

دوبريك. المهم هو إخطار برازفيل بالأمر. وأعرف كيف أخطره.

دقت الساعة مشيرة إلى منتصف الليل في كنيسة قرية مجاورة. ووجد لوبين ان أمامه ما بين ست إلى سبع ساعات لتنفيذ خطته الجديدة. فبدأها على الفور.

ابتعد عن كوة الدهليز وتمسك بعدد من الشجيرات النابتة في الصخر. تناول سكينه واقتطع منها مجموعة جعلها في مقاس واحد وأحكم ربطها ببعض ووصلها بحبله ليصبح لديه سلمأ بطول ستة أمتار على الأقل. وعندما عاد إلى مركزه فوق الكوة ونظر إلى غرفة التعذيب في الأسفل لم يجد سوى واحد من الأولاد الثلاثة إلى جانب سرير دوبريك. كان يدخن غليونه إلى جانب اللمبة ودوبريك يغط في نوم عميق.

وتساءل لوبين: هل سيمضي هذا الولد ليلته هذاك؟ في هذه الحالة يجب التريث.

إن فكرة حصول دالبوفكس على أسرار دوبسريك كانت تؤلم لوبين. ومن المقابلة التي حضرها خلص إلى نتيجة واحدة وهي أن المركيز يعمل لحسابه الخاص. وانسه لا يريد فقط من خلال سرقته للقائمة أن يخضع لعمل دوبريك، بل الاستيلاء على قوة هذا الأخير وإعادة بناء ثروته وبنفس الوسائل التي استخدمها دوبربك شخصياً.

كانت هذه عندئذ بداية معركة جديدة سيشنها لوبين ضد عدو جديد. ولم يكن سير الأحداث السريع ليسمح بالتفكير في افتراض كهذا. كان يجب قطع الطريق على دالبوفكس مهما كان الثمن وذلك عن طريق إخطار برازفيل.

ولكن لوبين بقي متسمراً في مكانه يراوده الأمل بوقوع حادث ما يتيع له فرصة التصرف.

أشارت دقات الساعة إلى الواحدة بعد منتصف الليل ولوبين في موقعه ينتظر، وهبت من الوادي رياح خفيفة باردة خرقت عظامه. ثم سمع جواداً يخب في البعيد، فقال في نفسه: ها هو سيباستياني وقد عاد من المحطة

كان الفتى الذي يراقب دوبريك قد أنهى علبة التبغ وطلب إلى أخويه إذا كان لديهما ما يحشو به غليونه الأخير. وبناءً على جوابهما ترك الغرفة وذهب إلى الجناح.

اعترت الدهشة لوبين.. فالباب لم يغلق.. وإذا بدوبريك، الذي كان يعتقد انه ينام نوماً عميقاً، يجلس فوق فراشه يضع رجله فوق الأرض ثم الرجل الأخرى ويقف مترنحاً في البداية ثم راح يستجمع قواه.

ابتسم لوبين وقال في نفسه: رائع. لا يزال الرجل يمتلك بعض القوة التي ستساعده على خطف نفسه بنفسه. هل سأتمكن من إقناعه بأن يتبعني؟ ألن يعتقد بأن هذه النجدة العجائبية التي هبطت عليه من السماء هي في الواقع فخ جديد نصبه له المركيز؟

ولكن فجأة تذكر لوبين تلك الرسالة التي كتبتها إحدى ابنتي عم دوبريك العجوزين وهي رسالة توصية وان الشقيقة الكبرى وقعتها باسم أوفرازى روسلو.

كانت الرسالة في جيبه. أخذها وأصاخ السمع. ليس هناك من ضبة سوى وقع أقدام دوبريك فوق البلاط. وجد لوبين ان الفرصة مواتية فمد ذراعه بين قضبان الكوة الحديدية ورمى بالرسالة.

بدا دوبريك وكأن صاعقة تنقض عليه. تطايس المغلف في المغرفة ثم استقر على بعد ثلاث خطوات منه. من أين جاء هذا؟

تطلع نحو النافذة وحاول اختراق الظلام الذي يحجب كل الجزء الأعلى من الغرفة.. ثم نظر إلى المغلف دون أن يتجرأ بعد على لمسه وكأنه يحتوى على مصيدة ما. وفجاة، وبعد أن نظر باتجاه الباب انحنى بسرعة والتقط الظرف وفضه.

وما أن رأى التوقيع حتى تنفس بارتياح وراح يقرأ الرسالية بصوت خافت: «يجب أن تثق تماماً بحامل هذه الكلمة. وهيو الذي استطاع بفضل المال الذي أعطيناه إياه أن يكتشف سر المركيز ووضع خطة الهرب. كل شيء جاهز للفرار. أوفرازي روسلو..».

أعاد دوبريك قراءة الرسالة مثنى وثلاث ورفع رأسه وتمتم: «أوفرازي.. أوفرازي».

وهمس لوبين في ذاته. يلزمني ساعتان أو ثلاثة لنشر هذه القضبان. هل سيعود سيباستياني وأولاده؟

وأجاب دوبريك بصوب هادىء:

- \_ نعم.. بدون شك. ولكنهم سيتركونني.
  - ولكنهم ينامون في الغرفة المتاخمة؟
    - ـ نعم.
    - \_ ألن يسمعوا؟
    - لا. الباب ضخم جداً.
- حسناً. وفي هذه الحالة لن يطول بنا الأمسر. لدي سلم من الحبال. هل يمكنك أن تصعد وحدك دون مساعدتي؟
- أعتقد. ساجرب. لقد حطموا قبضتي. يا لهم من وحوس.. بالكاد أستطيع تحريك يدي، وقوتى تكاد أن تنهار..

ومع ذلك سأجرب..

توقف عن الكلام وأصاخ السمع ثم وضع اصبعه فوق فمه وهمس: هس.

عندما دخل سيباستياني وأولاده كان دوبريك قد أخفى الرسالة على عجل وعاد فتمدد فوق سريره وتظاهر بالاستيقاظ مرتبكاً. أحضر له الحارس زجاجة من النبيذ وبعض الطعام وقال.

- كل شيء على ما يرام يا سعادة النائب؟ أعتقد انهم ضغطوا أكثر من اللازم هذه المرة. مثل هذه الأشياء كانت تحدث كثيراً أيام الثورة الكبرى. اختراع رائع.. نظيف.. دون دم ينزف... بعد عشرين دقيقة فقط ستنطق بكلمة السر.

وانفجر سيباستياني ضاحكاً:

ولكن الحارس تابع مخاطباً دوبريك

على فكرة يا سعادة النائب، أحر التهاني، المخبأ ممتاز، إن ما كان يخدعنا، المركيز وأنا، هو اسم ماري الذي لفظته في البداية. لم تكذب.. ولكن كلمة السر لا تبزال عالقة.. يجب أن ننتهى. لقد وجدنا ما يسلى فوق مكتبك..

نهض الحارس وراح يذرع أرض الغرفة ويفرك يديه.. ثم عاد والتفت إلى دوبريك واستطرد قائلًا:

\_ سعادة المركيز مسرور جداً.. وهذا ما سيجعله يعود مساء غد ليطلق سراحك بنفسه. نعم لقد فكر ووجد ان هناك بعض الإجراءات.. فتقوم بتـوقيع شيكات وتدفع للمركيـز أموالـه وأتعابه.. كل هذا يعتبر بسيطاً بالنسبة لـك وليس بالكثـير إذا قيس بضخامة ثروتك. انتهت القيود منذ الآن وستعامل كملـك.

حمل سيباستياني اللمبة وألقى نظرة فاحصة أخيرة على الغرفة وقال لأولاده:

دعوه ينم. واذهبوا أنتم الثلاثة أيضاً وارتاحوا. إياكم أن تففوا. لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث.

وغادروا الغرفة.

تريث لوبين وقال بصوبت خافت:

- هل أستطيع أن أبدأ؟

نعم. ولكن انتبه. لا أستبعد أن يقوموا بجولة تفتيشية
 بعد ساعة أو ساعتن.

- وبدأ لوبين العمل فوراً. كان يملك منشاراً قوياً وكانت القضبان قد تاكلت مع مرور الزمن من جراء المطر والهواء والصدا. توقف مرتين عن العمل: مرة عندما سمع صوصاة جرذ ومرة ثانية عندما فاجأه طائر حط فوق نتوء صخري قريباً منه. كانت عيناه مصوبتين على دوبريك القابع عند باب غرفة التعذيب ليخطره بأدنى تحرك يسمعه.

انتهى من النشر وأحدث متسعاً بين القضبان يسمح بانزلاق رجل من بينها.. ثم همس منادياً دويريك

- انتهينا. هل أنت مستعد؟

- نعم. ها أنا. دعني أستصع ثانية واحدة. حسناً. إنهم نيام. أعطني السلم.

- هل يجب أن أنزل؟

- لا. إنى متعب قليلًا.. ولكن سأتدبر الأمر.

وصل دوبريك إلى مدخل الممر وبدأ يستعد ليتبع منقذه. أزعجه الهواء القوي. وليتحمل المشقة ويستعيد قواه جرع نصف زجاجة النبيذ دفعة واحدة وربط نفسه بطرف السلم فيما قام لوبين بربط الطرف الآخر بقضيب حديد متين استعداداً لسحبه كطرد بريدي. ولكن دوبريك انهار ووقع فوق البلاط مدة نصف ساعة على الأقل كاد صبر لوبين أن ينفد معها وعندما استيقظ وجد أنه نشيط وقادر على المغامرة، فهمس منادياً لوبين:

- إنى في وضع جيد الآن. هل المسألة طويلة؟
  - ـ نوعاً ما. اننا على ارتفاع خمسين متراً
- \_ كيف لم يتوقع دالبوفكس أن عملية هروب يمكن أن تتم من هنا؟
  - \_ الصخرة مرتفعة والانحدار قوى جداً.
    - \_ واستطعت أنت أن...
- ـ بنتا عمك أصرتا جداً.. يجب أن نحيا. أليس كذلك وهما كريمتان إلى أبعد حدود الكرم.
  - \_ يا لهما من فتاتين شجاعتين.. أين هما؟
    - \_ تحت. في القارب.
    - هناك نهر عند أسفل الصخرة؟
    - \_ نعم. ولكنه خطر.. ولن نتحدث عنه.
- كلمة واحدة فقط. كم بقيت حيث أنت.. وقبل أن ترمي لي بالرسالة؟

ـ لا. لا. ربع ساعة فقط. سأشرح لك فيما بعد. علينا أن نسرع الآن.

بعد أربعين دقيقة تقريباً كان لوبين ودوبريك يقفان فوق فسحة ترابية في أعلى الصخرة وينظران إلى النهر ويتأملان المنحدر الصعب وكيفية الهبوط بسلام.

سمع لوبين أصواتاً بعيدة فقال:

- ـ اصمت.
  - \_ ماذا؟
- \_ إنى أسمع ضجة فوق.

أصاخا السمع. وهنا وردت في ذهن لوبين حادثة السير دي تانكارفيل والحارس الذي رماه بسهم فقتله. ارتجف خوفاً وقال في نفسه: لا يا للتعاسة. لا يمكن أن ينالوا منا هنا.

- \_ من ينالنا؟
- \_ لا شيء. فكرة سخيفة راودتني.

تلمس أطراف السلم وعاد يخاطب دوبريك قائلاً:

- خذ. هذا هو السلم المركز في قاع النهر. أحد أصدقائي يتولى حراسته.. وكذلك ابنتا أخبك.

ثم صفر لوبين وقال:

- ها أنا. أمسكوا جيداً بالسلم.

وقال لدوبريك: سأنزل.

واعترض الأخير بقوله

- من الأفضل أن أنزل أنا قبلك.

\_ لادا؟

\_ إني متعب. اربط حبلك بوسطي وأمسك بي.. وإلا كنت عرضة لـ ...

\_ أنت على حق، اقترب.

اقترب دوبريك وركع فوق الصخرة. ربطه لوبين فتقوس على نفسه وأمسك جيداً بالحبل كي لا يترنح. وقال لوبين هيا. انزل. ولكنه شعر في هذه اللحظة بالم في كتفه. فقد طعنه دوبريك بسكين حاد في أعلى رقبته اليمين.

وتأوه لوبين مردداً: «يا للتعيس الشقي».

وفي الظل شاهد دوبريك وهو يصاول التخلص من الحبل المشدود على وسطه وسمعه يتمتم:

إنك لحيوان كبير. تأتيني برسالة من ابنتي أخي روسلو حيث تعرفت فوراً على خط الصغيرة اديليدي وأصرت الكبرى على التوقيع دائماً تحت اسم أوفرازي روسلو.. فكرت قليلاً: «الست أنت السيد أرسين لوبين حامي كلاريس ومنقذ جيلبير؟ مسكين يا لوبين. أعتقد أن موضوعك صعب جداً وسيء للغاية. إني لا أضرب دائماً.. ولكن عندما أضرب. تكون ضربتي موجعة.

ثم انحنى فوق الجريح وراح يفتش في جيوبه.. تركه وعاد يقول:

- أعطني مسدسك. أصدقاؤك سيفهمون على الفور بأنني لست معلمهم وسيحاولون احتجازي.. وبما أن قواي قد خارت.. ان رصاصة واحدة أو رصاصتين.. وأقول لك وداعاً يا لوين.. سنلتقى في العالم الآخر.. احجز لي شقة مجهزة بكافة

وسائل الراحة الحديثة.. وداعاً يا لوبين.. ومع جزيل الشكر والاحتدام.. فعلاً.. لولاك لما عرفت ماذا كان سيحل بي.. ويسرني جداً أن ألتقي ذلك الوحش دالبوفكس ذات يوم أرجو أن يكون قريباً جداً.

أنهى دوبريك استعداداته وصفر من جديد فردوا عليه من القارب. فقال ها أنا قادم.

مد لوبين يديه بصعوبة بالغة محاولًا إيقافه.. فلم يجد سوى الفراغ.. حاول أن يصرخ ويخطر رفاقه في القارب ولكن صوته خانه واختنق في حنجرته.

أحس لوبين انه يختنق وأن صدغيه سينفجران. وفجأة سمع أصواتاً من أسفل تستغيث وتلاها انفجار.. ثم آخر.. وصراخ نسوة وعويل وأنين.. ثم تلا ذلك بعد قليل انفجاران قويان.

فكر لوبين بكلاريس إذا ما كانت أصيبت بجراح وماتت وبدوبريك الذي هرب منتصراً وبدالبوفكس والسدادة البلورية التي سيستولي عليها واحد من الخصمين دون أن يعترض أحد. وجالت في خياله فجأة صورة السير دي تانكارفيل وهو يسقط مع حبيبته، فتمتم عدة مرات كلاريس.. كلاريس..

وخلد إلى صمت عميق، اجتاحه سلام لا حدود له.. واعتراه شعور بأن جسده المنهك لم يعد قادراً على التحمل ويندفع باتجاه الصخرة، نحو الهوة.

في الظلمات

كان لوبين ممدداً فوق سرير في إحدى غرف فندق في اميان.. وعندما بدأ يعود إلى وعيه وجد كلاريس إلى جانبه برفقه لوباهو. فأغمض عينيه وحاول أن ينام.

كانت كلاريس تتحدث إلى لوباهو ولوبين يستمع مغمض العينين. ومن خلال حديثهما فهم انهما كان يتخوفان على صحته ولكن الخطر زال ولم يعد هناك من داع للتضوف. ومن خلال المحادثة عرف تماماً ما حدث أتناء تلك الليلة المأساوية في مورتبيار وهبوط دوبريك ودهشة رفاقه الذين فسلوا في التعرف على معلمهم، ثم الصراع القصير وهجوم كلاريس على دوبريك وإصابتها برصاصة في كتفها.. وكيف قفز دوبريك إلى الشاطىء وإطلاق غرونيار الرصاص واللحاق به للقبض عليه، وأخيراً تسلق لوباهو السلم ليجد معلمه ممدداً أرضاً ومغمياً عليه.

## ويشرح لوباهو مغامرته فيقول:

ـ لا زلت أتساءل حتى الآن كيف لم يتدحرج. كان هناك فراغ كبير في ذلك المكان.. الفراغ نفسه كان يحتاج لرجل بكامل قواه الجسدية كي ينجو منه إذا سقط فيه. جئت فعلًا في الرقت المناسب.

كان لوبين يستمع بدون أمل فاعتراه اليأس والخوف.. استجمع قواه عله يفهم. سمع فجأة جملة واحدة لفظتها كلاريس باكية وتحدثت فيها عن الثمانية عشر يوماً التي مرت واعتبرتها أياماً ضائعة من أجل العفو عن جيلبير.

ارتعب لوبين عند سماعه الرقم. ظن ان كل شيء انتهى وانه لن يشفى ليتابع المعركة وان فوشري وجيلبير ميتان لا محالة.. توقف دماغه عن البحث والتفكير.. انها الحمى والهذيان.

رغم المعالجة والعناية الفائقة التي أولتها كلاريس ولوباهو للوبين وتماثله البطيء للشفاء إلا أنه كان مصمماً على استمرار المعركة مع دوبريك. كان يفكر ساعات طويلة ويردد: أريد أن أشفى.. أريد أن أشفى..

لم يتحرك من سريره طيلة عدة أيام كي لا يفسد ضماده أو يتر أعصابه. حاول ألا يفكر بدوبريك.. ولكن صورة هذا الخصم القوي كانت تطارده باستمرار.

وذات صباح استيقظ أرسين لوبين وقد اندمل جرحه وبدت درجة حرارته سبه طبيعية وأكد له طبيب من أصدقائه كان يتردد على باريس يومياً ان بإمكانه مغادرة الفراش. ومنذ ذلك اليوم، وفي غياب شريكيه والسيدة مرجي الذي ذهبوا يبحثون عن معلومات، أصبح باستطاعة لوبين الاقتراب من النافذة. وبدأ النشاط يدب فيه تدريجياً واتخذت أفكاره مجرى تسلسلها الطبيعي فبات يرى ما يدور حوله بصورة أفضل وأشمل.

وفي المساء تلقى برقية من كلاريس تخبره فيها بأن الوضع سيء وهي مضطرة للبقاء في باريس مع غرونيار ولوباهو. أقلقته البرقية وجعلته يمضي ليلة مرهقة.. وتساءل ما هى الأنباء التى

جعلت كلاريس تبرق له؟

ولكنها وصلت في اليوم التالي إلى غرفته، شاحبة، دامعة، فانهارت أرضاً وقالت متلعثمة:

- محكمة الاستئناف رفضت إعادة النظر في الحكم.

سيطر على نفسه وقال بصوت مندهش:

- \_ هل كنت تعولين عليها؟
- \_ لا. لا. ولكن الأمل مع ذلك مسموح.
  - ــ رفضت أمس؟
- \_ منذ ثمانية أيام. ولكن لوباهو أخفى الأمر عني. ولم أجرق على قراءة الصحف.

وقال لوبين:

- ـ يبقى العفو..
- العفو؟ أتعتقد أنهم سيعفون عن شريكي لوبين؟

وعاد لويين يقول:

- \_ ربما لن يعفوا عن فوشري.. ولكنهم سيرأفون بجيلبير.. نظراً لشبابه.
  - \_ لن يرأفوا به.
  - \_ ومن قال لك هذا؟
    - ــ رأيت محاميه.
  - ... رأيت محاميه! وقلت له..
- \_ قلت له انى أم جيلبير وسالته انه في حال الإعلان عن

هويته ألا يؤثر هذا على النهاية أو تأخير عملية إعدامه على الأقل.

- ـ أفعلت هذا.. وجئت ترددينه الآن أمامى؟
- إن حياة جيلبير هي في المدرجة الأولى، ماذا يهمني السمى.. واسم زوجى.
- واسم صغيرك جاك أيضاً مل يحق لك خسارته وأن تجعلى منه شقيق محكوم بالإعدام ،

أخفضت رأسها فيما تابع لوبين قائلًا.

- \_ بماذا أجابك المحامى؟
- أخبرني ان عملاً كهذا لا يمكن أن يفيد جيلبير بشيء.. ورغم احتجاجاته فإن لجنة العفو ستقرر في النهاية التوصية بإعدامه.
  - \_ هذا عن اللجنة. ولكن ماذا عن رئيس الجمهورية؟
    - إن الرئيس يتصرف عادة على ضوء قرار اللجنة.
      - ـ ولكنه لن يفعل ذلك هذه المرة.
        - \_ ولماذ ا؟
        - لأنه سيتعرض لضغوط.
          - \_ كيف؟
      - \_ بالتسليم المشروط للائحة «السبعة والعشرون».
        - ــ أهى معك؟
          - **.** ¥ \_
        - \_ وكيف إذاً؟

\_ سأحصل عليها.

هزت كتفيها بهدوء وبدا أن ثقتها في لوبسي بدأت تخف.. ثم قالت:

\_ إذا لم يسرق دالبوفكس اللائحة منه.. فدوبريك هو الرجل الوحيد القادر على التصرف.

## وأجابها لوبين:

ـ لقد أقسمت لي، وأنا أذكرك الآن بذلك القسم. اتفقنا على أن أتـولى أنا قيادة المعركة ضعد دوبـريك دون أن يكـون أي احتمال لقيام اتفاق بينك وبينه.

وردت قائلة: لا أعرف حقيقة أين هو، ولو عرفت لكنت أيضاً على علم بالأمر.

لم يقنعه جوابها. ولكنه لم يلح وقرر أن يراقب تصرفاتها في الموقت المناسب.. وعلى اعتبار أنه لم يحصل بعد على كافة التفاصيل فسألها:

- \_ لا أحد بعرف إذاً ماذا حل بدوبريك؟
- ــ لا أحد. من المؤكد أن غرونيار أصابه برصاصة.. فقد عثرنا في يوم هروبه على منديل ملطخ بالدماء. ويقال أن بعضهم شاهد رجلًا في محطة دومال كان يبدو مرهقاً ويمشي بصعوبة. اشترى تذكرة إلى باريس وصعد إلى القطار. وهذا كل ما نعرفه.
- لا بد أنه أصيب بجرح بليغ ويعالج في مخبئ آمن. وربما قرر الاختفاء لمدة أسابيع بعيداً عن أعين الشرطة ودالبوفكس وعنى وعن جميع أعدائه..

توقف قليلًا ثم أضاف:

- ماذا حدث في مورتبيار بعد الهروب؟ الم يقولوا شيئاً في البلد؟
- ــ لا. تمّ سحب الحبل عند الفجر. وهذا يدل على أن سيباستياني وأولاده اكتشفوا هروب دوبريك. وبقي سيباستياني غائباً طوال ذلك اليوم.
- \_ طبعاً. وذهب وأخبر المركيز بما جرى. ولكن أين هـو هذا الأخبر؟
- \_ في منزله، واستناداً إلى تحريات غرونيار ليس هناك ما مدعو إلى الشك.
  - \_ هل تأكدوا أنه لم يدخل إلى المنزل في ساحة الامارتين؟
    - \_ تأكيد تام.
    - \_ وكذلك عن دوبريك؟
    - \_ وكذلك عن دوبربك...
      - \_ هل رأيت برازفيل؟
- بسرازفيل في إجازة. إنه مسافسر. ولكن المفتش الرئيسي بلانشون الذي كلفه برازفيل بهذه المهمة وعملاءه الذين يتولون حراسة المنزل ليلاً نهاراً أكدوا أنهم لم يشاهدوا أحداً يدخل.
- مبدئياً. أعتقد أن السدادة البلورية لا ترال في مكتب دوبريك. اليس كذلك؟
- \_ إذا كانت فيه قبل اختفائه.. فبالتأكيد أنها لا تزال هناك حتى الآن.
  - وفوق مكتبه.

- \_ فوق مكتبه؟ لماذا تقول هذا؟
- لأني أعرف. ولم أنسَ بعد عبارة سيباستياني.
  - ـ هل تعرف المكان الذي أخفيت فيه السدادة؟
    - . צ' \_

بدأ لوبين يتعب من الكلام. وبما أنه لم يرد ارتكاب أية حماقة في الوقت الراهن.. قال لكلاريس:

- ـ اسمعي. أطلب منك يومين أو ثلاثة. اليوم هـو الاثنين ٤ أذار (مارس). وبعد غد الأربعاء... أو الخميس عـلى أبعد تقدير.. سأكون تعافيت تماماً. وكونى على ثقة بأننا سننجم.
  - \_ وماذا أفعل حتى ذلك الحين؟
- عودي إلى باريس. أسكني مع غرونيار ولوباهو في الفندق المواقع في جادة فرانكلين روزفلت القريبة من التريكاديرو وراقبوا جيداً منزل دوبريك، حاولوا دائماً تضليل العملاء والخدم.
  - \_ وإذا عاد دوبريك؟
  - ـ هذا من حسن حظنا. سنلقي القبض عليه.
- ــ وإذا مر في الفندق مرور الكرام؟ وفي هـذه الحالـة سيقوم غرونيار ولوباهو بتتبع أثاره.
  - \_ وإذا فقدا الأثر؟

لم يجب لوبين. كان الضيق بادياً عليه ويأسف لكونه بعيداً، رغماً عنه، عن ساحة المعركة.

التف ناحية كلاريس وقال:

\_ اذهبى الآن. أتوسل إليك.

كان بينهما انزعاج بدأ يتنامى مع اقتراب اليوم المرعب. كان إحساسها الطاغي أنها هي التي دفعت ولدها نحو مغامرة انجيان، ولكنها لم تنس أن العدالة تلاحق جيلبير بشدة ليس كمجرم بقدر ما تلاحقه كشريك للوبين. وتساءلت إلى أي نتيجة وصل هذا الأخير رغم الجهود التي بذلها والتقدم الملموس في طاقته. وفي ماذا أفاد تدخله قضية جيلبير نهضت بعد قليل فغادرت الغرفة وتركته وحيداً.

وفي اليوم التالي شعر لوبين بتوعك ونصحه طبيبه بملازمة الفراش حتى نهاية الأسبوع. وسأل:

- ماذا يحدث إذا لم أفعل؟
- ـ ارتفاع في درجة الحرارة.
  - \_ ليس أكثر؟
- ــ لا. الجرح النام كلياً تقريباً.
- \_ إذاً ليحدث ما يحدث. سأصعد معك في سيارتك. وعسد الظهر نبلغ باريس.

إن ما كان يحث لوبين على الذهاب فوراً هو أولاً الرسالة التي تلقاها من كلاريس ذكرت فيها. «لقد عشرت على أشر دوبريك» وثانياً البرقية التي قرأها في صحف اميان تتحدث عن القاء القبض على المركيز دالبوفكس المتهم في قضية القنال. وهذا يعني بالنسبة للوبين أن دوبريك نجح في انتقامه. ولكن إذا كان دوبريك استطاع أن ينتقم فهذا يعني أيضاً ودائماً بالنسبة للوبين - أن المركيز لم يستطع توقع هذا الانتقام ليأخذ الوثيقة الموجودة على طاولة المكتب.. وبالتالي فإن العملاء الذين نصبهم برازفيل مع المفتش بلانشون قاموا بواجبهم على أكمل

كانت السدادة البلورية هناك كما توقع لوبين، وهذا يدل على أن دوبريك لم يجرق على العودة إلى منزله أو انه مصاب بجراح كبيرة وأن وضعه يمنعه من ذلك أو ربما شك في مخبأ الزجاجة اللورية ولم بكلف نفسه عناء الانتقال.

وعلى كل حال، لم يكن هناك شك حول السلوك الذي يجب اتباعه: كان يجب التصرف.. وبسرعة. يجب استباق دوبريك والاستيلاء على السدادة البلورية.

وما أن عبرت السيارة غابة بولونيا واقتربت من ساحة لامارتين نزل منها لوبين وودع صديقه الدكتور. وانضم إليه غرونيار ولوباهو اللذان كانا على موعد معه. وسألهما:

- \_ أين السيدة مرجى؟
- \_ لم تعد منذ أمس ونعرف أنها شاهدت دوبريك يخرج من منزل قريبته ويصعد إلى السيارة. لديها الرقم ويجب أن تطلعنا على التطورات.
  - \_ ومنذ ذلك الحين؟
    - ــ لا شيء.
  - \_ ليس هناك من أخبار جديدة؟
- بلى، صحيفة باري ميدي نشرت أن دالبوفكس حاول الانتحار بتفجير زجاجة جرحت شرايين معصمه، ويبدو أنه ترك وراءه رسالة طويلة يعترف فيها بخطئه ولكنه يتهم في نفس الوقت دوبريك بموته ويعرض الدور الذي لعبه هذا الآخير في قضية القنال.

- لا. وأعلنت الصحيفة نفسها أن لجنة العفو رفضت الطلب المقدم من جيلبير وفوشري ومن المحتمل أن يلتقي رئيس الجمهورية يوم الجمعة محامييهما.

ارتجف لوبين وقال في نفسه·

- الأصور تسير على عجل، ويبدو أن دوبريك أعطى، منذ اليوم الأول، دفعاً جديداً للماكينة القضائية. أسبوع أخر ويهوي الاثنان. مسكين يا جيلبير، إذا لم يستطع محاميك بعد غد تضمين العرض غير المشروط للائحة «السبعة والعشرون» والذي سيقدم إلى رئيس الجمهورية، فهذا معناه أن فرصتك بالخلاص تبددت نهائياً.
- هيا بنا يا معلم. هل أنت الذي بدأ يتراجع ويفقد الشحاعة؟
- ـ أنا! يا للحماقة. بعد ساعة تكون السدادة البلورية في يدي وبعد ساعتين سأقابل محامى جيلبير.. وينتهى الكابوس.
  - رائع يا معلم. بدأنا نجدك. هل ننتظرك هنا؟
    - -- لا. عودا إلى الفندق. سألحق بكما.

افترقوا وسار لوبين نحو الفندق وقرع جرس المدخل. فتح له شرطى عرفه على الفور وسأله ·

- السيد نيقول. أليس كذلك؟
- نعم. أنا هو. هل المفتش الأول بلانشون موجود؟
  - ـ نعم، موجود
  - \_ أيمكن أن أتحدث إليه؟

دخل إلى مكتب المفتش بلانشون الذي استقبله بحفاوة بالغة وقال له:

- ـ تلقيت أوامر يا سيد نيقول بأن أضع نفسي تحت تصرفك. وإنى لمسرور جداً أن أراك اليوم.
  - ـ ولماذا با سعادة المفتش؟
  - \_ لأنه حدثت أشياء جديدة.
    - ـ خطيرة؟
    - \_ نعم، خطيرة جداً.
    - \_ هات. وتكلم بسرعة.
      - ـ لقد عاد دوبريك.
  - \_ دوبريك عاد. هو هنا؟ أين هو؟
    - \_ لقد ذهب.
    - \_ ودخل إلى هذا المكتب؟
      - ـ نعم.
      - \_ متى؟
      - \_ هذا الصباح.
      - ــ لم تحاول منعه؟
        - \_ وبأي حق؟
      - \_ وتركته وحيداً؟
  - \_ بناءً على أمر عال.. نعم تركناه يذهب وحده.

شعر لوبين بارتخاء وكاد أن يتهاوى وقد امتقع وجهه وعلاه

الشحوب فقد عاد دوبريك يبحث عن السدادة البلورية.

التزم الصمت فترة وعاد يسائل نفسه: عاد يبحث عنها.. خاف أن يجده أحد.. وكان لا بد لدوبريك أن يدافع عن نفسه. القضية صعبة بالنسبة له. فبعد أشهر طويلة من السرية والتكتم سيعرف الجمهور أن الشخص الذي خطط لمأساة «السبعة والعشرون» والذي يقتل ولا يخجل هو النائب دوبريك. ماذا يحل بالسدادة إذا لم يحرسها مالكها؟ ولهذا قرر استعادتها.

وسال بلانشون هامساً.

- ــ هل بقى طويلًا؟
- عشرين ثانية تقريباً.
- \_ كيف عشرين تانية .. ليس أكثر؟
  - ــ لبس أكثر.
  - \_ كم كانت الساعة؟
    - ـ العاشرة.
- \_ هل كان على علم بانتحار دالبوفكس؟
- أجل. شاهدت في جيبه نسخة من الصحيفة التي نشرت الخبر في طبعة خاصة.
  - ـ هذا هو. هذا هو .

وعاد يسأل المفتش الأول:

ــ ألم يعطك برازفيل تعليمات خاصة تتعلق بعودة دوبريك المحتملة؟

- لا. وأثناء غياب برازفيل. اتصلت بمقر الشرطة وانتظرت. ان اختفاء دوبريك، كما تعلم، أشار ضجة كبيرة ووجودنا هنا مقبول في نظر الجمهور طالما أن الاختفاء قائم. وبما أن دوبريك عاد ولدينا الأدلة على أنه لم يختطف ولم يمت، هل يمكننا البقاء في هذا المنزل؟

ما الأهمية في ذلك. وما يهم إذا كان هذا المنزل محروساً
 أو لا؟ دوبريك عاد. وبعودته اختفت السدادة البلورية.

وما كاد أن ينتهي من هذه الجملة حتى جال في ذهنه سؤال وهو: إذا كانت السدادة البلورية اختفت اليس هناك ما يؤكد هذا الاختفاء مادياً؟ إن سرقة هذا الشيء الذي كان مخبئ في شيء آخر، هل تركت أثراً ما أو فراغاً على الأقل؟

الملاحظة كانت سبهلة. كان يكفي ببساطة فحص الطاولة لأن لوبين يدرك من خلال أقوال سيباستياني التي يعتقد أنها كانت مخبأ السدادة. ولا يمكن أن يكون المخبأ معقداً طالما أن دوبريك لم يبق في مكتب سوى عشرين ثانية.. الوقت الكافي لدخوله وخروجه.

القى لوبين نظرة فاحصة على الطاولة وكل ما فوقها من أشياء.. فوجد أن واحداً منها فقد.. هزه الفرح وقال في نفسه: كل شيء مطابق. حتى الكلمة الأولى التي انتزعت من دوبريك أثناء عملية تعذيبه في مورتبيار. اللغز انكشف. وهذه المرة لا مجال للتردد. لقد بلغنا الهدف. ودون أن يجيب على أسئلة المفتش، بدأ يفكر ببساطة المخبأ وتذكر هنا قصة ادغار ألان بو الرائعة عندما كان الناس يبحثون بلهفة عن الرسالة المسروقة وهي كانت ماثلة أمامهم.

خرج لوبين منفعلاً من جراء الاكتشاف الذي توصل إليه،

يردد في نفسه: مكتوب في هذه المغامرة أن أصدم حتى النهايسة بأسوأ خيبات الأمل. كل ما بنيته ينهار لتوه. وكل تحقيق ينتهي كارثة.

ومع ذلك لم يهن ولم ييأس. فهو يعرف تماماً الطريقة التي يتبعها دوبريك لإخفاء السدادة البلورية من جهة ومن جهة ثانية، يجب أن تعرف كلاريس مرجي المكان الذي يرتاح فيه دوبريك. ويصبح الباقى عملية صبيانية بالنسبة له.

كان غرونيار ولوباهو ينتظرانه في فندق فرانكلين القريب من التروكاديرو. ولم تكن كلاريس قد كتبت إليهما بعد. وقال لوبين في نفسه: فليكن. إني أثق بها، وهي لن تترك دوبريك قبل أن تهدى إلى مكانه وتتأكد من وجوده فيه.

إلا أنه بدأ يقلق بعد الظهر وكاد أن يفقد صبره. وقرر خوض معركة جديدة - تمناها أن تكون الأخيرة - وحيث أن أدنى تأخير في التنفيذ يمكن أن يفسد كل شيء. فماذا يحدث لو أن دوبريك هو الذي يتعقب أثر كلاريس الآن؟ وإذا حدث هذا تضيع عليه فرصة تصحيح الأخطاء المرتكبة خلال أيام أو أسابيع ويجد نفسه في هذه الحالة أمام حيز من الوقت ضيق جداً وغير كاف.

وما أن شاهد صاحب الفندق حتى اقترب منه بسرعة وسأله:

- أنت متأكد أنه ليس هناك شيء باسم صديقيُّ؟
  - تمام التأكد، يا سيد.
  - \_ وباسمى انا؟ السيد نيقول؟
    - لا شيء أيضاً.

- \_ غريب. اننا ننتظر اخباراً من السيدة اودران (وهو الاسم الذي نزلت به كلاريس في الفندق).
  - \_ ولكن هذه السيدة عادت.
    - **\_** ماذا؟
- ـ نعم. عادت. وعندما لم تجد الشخصيين اللذين ذكرت تركت لهما رسالة في غرفتها. الم يحدثك الخادم عنها؟

وبسرعة صعد لوبين ورفيقاه.

فعلًّا، كانت هناك رسالة على الطاولة. وقال لوبين:

ـ خذ انها مفتوحة. كيف هذا؟ ولماذا تقاطيع المقص هذه؟ وقرأ لوبين نص الرسالة:

«أمضى دوبريك الاسبوع في فندق سنترال. وفي هذا الصباح قام بنقل عفشه إلى محطة...، وطلب ان يحجزوا له سريراً في القطار إلى... لا اعرف ساعة انطلاق القطار. ولكني ساعرف كل شيء بعد الظهر في المحطة. تعالوا انتم الثلاثة في اسرع وقت ممكن لنعد عملية الاختطاف».

وتسماءل لوباهو «أي محطة؟ وإلى أي مكان يتجه؟ لماذا تراها حذفت بالمقص هاتين الكلمتين؟

وأجابه غروبنيار.

- أهم ما في الرسالة حذف، كيف سنتصرف. هل اصابها مس من الجنون وفقدت عقلها؟

لم يتحرك لوبين ابدأ ..

بدأ الدم يتدفق إلى صدغيه فأمسك بهما وشد بقوة. عاودته الحمى وارتفعت حرارته وبدأت يداه ترتجفان ولكنه تماسك حتى لا تفضحه انفعالاته ويصبح الخاسر بدل الرابح!

- دوبريك!
- هـل يمكننا الافتراض بأن السيدة مرجي كانت تتسلى وحذفت هاتين الكلمتين بنفسها؟ دوبريك جاء إلى هنا واعتقدت السيدة مرجي انها تراقبه. ولكن يبدو لي في الواقع انه هو الذي كان يراقبها.
  - \_ كىف؟
- بواسطة ذلك الخادم الذي لم يخطرنا بمرور السيدة مرجي في الفندق.. ولكنه أخطر دوبريك، الذي قرأ الرسالة وقام بقص الاسمن فيها.
  - يمكن أن نعرف إذا سألنا...
- ما الفائدة إذا عرفنا كيف جاء طالما اننا نعرف تماماً كيف
  جاء.
- عاد وتفحص الرسالة مثنى وثالات ثم قلّبها بين يديه ثم وقف وقال:
  - \_ هيا بنا نذهب.
  - \_ ولكن إلى اين؟
  - ــ إلى محطة ليون.
    - ـ أنت متأكد؟
- ـ التأكد بالنسبة لدوبريك غير ممكن... ولكن طالما اننا سنختار، ووفقاً لمضمون الرسالة. فأنا اعتقد ان المحطة هي محطة ليون وليست محطة الشرق.. وان دوبريك هو الآن في طريقه إلى مرسيليا وليس إلى شرق فرنسا. هو يفضل البحر

والشاطىء اللازوردي أكثر من الريف وضواحي المدن الكبرى.

كانت الساعة تشير إلى ما بعد السابعة عندما غادر لوبين ورفيقاه فندق فرانكلين، عبروا باريس بسرعة كبيرة.. ولكنهم لاحظوا، خلال دقائق، ان كلاريس مرجي ليست خارج المحطة ولا في داخلها ولا فوق الارصفة.

وفجأة تساءل لوبين وقد أخذ منه التوتر مأخذه وتزايد القلق مع تزايد العوائق: إذاً كان دوبريك حجز سريراً للنوم في القطار فهذا في قطار المساء. والساعة الآن لم تتعد السابعة والنصف.

وما ان انطلق قطار الليل السريع حتى سارع الثلاثة إلى التجول في المحطة فلم يعثروا على احد في الممرات.. لا السيدة مرجى ولا النائب دوبريك.

وعندما كانوا يهمون بمغادرة المحطة، اقترب منهم حمال وسألهم:

- \_ مَن من السادة يدعى لوياهو؟
- \_ نعم. أنا. أنا. قل بسرعة \_ ماذا تريد؟
- أهذا انت يا سيد؟ السيدة قالت لي انكم ستكونون ثلاثة،
  وربما اثنن.. لا غر.
  - \_ ولكن قل. بربك، عن أية سيدة تتكلم؟
- السيدة التي امضت نهاراً كاملًا على الرصيف. تنتظر قرب عفشها.
  - وماذا بعد.. قل... هل ركبت القطار؟
- ـ نعم. القطار الضخم.. عند الساعة السادسة والنصف.. وقررت في أخر لحظة.. كما طلبت مني ان أقول لكم أيضاً ان السيد هو في ذلك القطار وفي طريقه إلى مونت كارلو.

وصاح لوبين: يا لسوء الحظ. كان علينا ان نركب القطار السريع الذي انطلق منذ لحظات. لم يعد هناك سوى قطارات المساء. لقد أضعنا ثلاث ساعات.

بدا لهم ان الوقت لن ينتهي. حجزوا اماكنهم في أول قطار مسائي واتصلوا بصاحب فندق فرانكلين كي يرسل لهم ما يتلقونه من مراسلات إلى مونت كارلو. تناولوا طعام العشاء وقرأوا الصحف. وعند الساعة التاسعة والنصف انطلق قطارهم.

وعاد لوبين إلى المغامرة من جديد بعد ان أدار ظهره ولو مؤقتاً للمهارك. عاد يبحث عن العدو اللدود الذي يعتبر من الأعداء الذين لم يسبق له ان قاتلهم.. كل ذلك يحدث قبل اربعة او خمسة أيام قبل تنفيذ الحكم المبرم والذي لا مفر منه بحق جيلبير وفوشرى.

كانت ليلة قاسية ومؤلمة بالنسبة للوبين. فكلما أمعن في دراسة الوضع كلما بدت له الأمور مرعبة وأكثر تعقيداً. كانت الحيرة والظلمات تحيط به من كل حدب وصوب.

كان يعرف جيداً سر السدادة البلورية. ولكن من اين له ان يعرف بالمقابل إذا ما كان دوبريك سيعدل أو بالاحرى عدّل تكتيكه؟ كيف يمكن ان يعرف ان قائمة «السبعة والعشرون» لا تزال مخبأة في السيدادة البلورية حيث خبأها دوبريك في البداية؟ يضاف إلى كل هذا عامل هام آخر وهو ان كلاريس كانت تعتقد انها تراقب دوبريك واتضح للوبين ان دوبريك هو الذي يراقبها ويتبع خطواتها ويجرها إلى اماكن من اختياره هو لتكون بعيدة عن أي مساعدة يمكن ان تقدم لها في حال حاجتها إليها.

لعبة دوبريك كانت واضحة. الم يكن لوبين يعرف ترددات المرأة التعيسة؟ الم يكن يعرف، وقد قال له ذلك غرونيار ولوباهو بطريقة قاطعة بأن كلاريس تعتبر كل ما يقدمه دوبريك ممكناً ومقبولاً؟ وفي هذه الحالة كيف يمكن ان ينجح هو؟

ان منطق الاحداث التي يقودها دوبريك بهذه القوة ستؤدي لا محالة إلى نهاية مميتة: يترتب على الأم ان تضحي من أجل انقاذ ابنها وتتنازل عن كل شيء، بما فيه شرفها

وصلوا عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم التالي. وعلى الفور اصيب لوبين بخيبة أمل كبرى عندما لم يجد كلاريس بانتظارهم على رصيف محطة مونت كارلو.

انتظر. ولكن احداً لم يقترب منه

سمال المراقبين وطاقم القطار فأفادوه انهم لم يروا بين الركاب مسافرين تنطبق عليهما اوصاف دوبريك وكلاريس.

كان لا بد من الملاحقة، والبحث في فنادق الامارة عملية كبرة لإضاعة وقت أكبر.

ومساء اليوم التالي تأكد لوبين ان دوبريك وكلاريس ليسا في مونت كارلو ولا في موناكو كلها..

ارتحف وتساءل إذاً ماذا؟ ابن تراهما اختفيا؟

ومساء يوم السبت تلقى بريداً من صاحب فندق فرانكلين ففتحه ووجد رسالة من كلاريس تقول.

«نـزل في كـان وغـادر إلى سـان ريمـو حيث يقيم في فنـدق السفراء».

- تباً لهما. مرا في مونت كارلو. كان يجب ان يبقى واحد منا في المحطة. فكرت فعلاً في الأمر... ولكن نسيت وسط هذه المعمعة.

قفز لوبين ورفيقاه في أول قطار ذاهب باتجاه ايطاليا.

وعند الظهر عبروا الحدود ودخلوا محطة سان ريمو في الواحدة إلا ربعاً.

شاهدوا على الفور حمالاً يرتدي ثياباً مميزة وقبعة في مقدمتها عبارة «فندق السفراء» وكأنه يبحث عن أحد بين المسافرين.

اقترب منه لوبين وسأله·

- اتبحث عن السيد لوباهو. اليس كذلك؟
  - ـ نعم، السيد لوباهو وسيدين آخرين.
    - \_ ومن قبل سيدة .. اليس كذلك؟
      - ـ نعم، السيدة مرجى.
      - \_ انها تنزل في فندقكم؟
- ـ لا، لم تنـزل من القطار. اشـارت اليّ ان أقتـرب منها واعطتني اومساف هؤلاء السادة وقالت لي: اخبرهم اننا في طريقنا إلى جنوى.. فندق كونتيننتال.
  - کانت وحدها؟
    - \_ نعم.

صرف لوبين الرجل بعد ان أنقده مبلغاً ما وعاد نحو رفيقيه ليقول لهما·

- «إننا اليوم السبت. وإذا كان تنفيذ حكم الاعدام بجيلبير وفوشري سيتم يوم الاثنين فمعنى هذا اننا لن نستطيع عمل شيء من اجلهما.. ولكن لا اعتقد ان التنفيذ سيتم ذلك اليوم.. يجب ان القي القبض على دوبريك واكون في باريس مساء الاثنين وبيدي الوثيقة. انها فرصتنا الأخيرة. هيا بنا...

ذهب غرونيار إلى شباك التذاكر واشترى ثلاث بطاقات إلى جنوى وصفر القطار.

تردد لوبين وقال في نفسه: انه عمل احمق. ماذا نفعل؟ يجب ان نكون في باريس.. يجب علينا ان نفكر بجدية...

كان على اهبة فتح الباب والقفز من القطار. ولكن رفيقيه أمسكا به. انطلق القطار. وجلس الثلاثة في مقاعدهم.

لم یکن یفصلهم آنذاك عن موعد تنفید حکم الاعدام بجیلبیر وفوشری سوی یومین.

米米米

سان ريمو

نزلت كلاريس مرجي في فندق ضخم وسط غابات مطلة على مدينة سان ريمو. وكانت وصلت إلى الفندق عند الظهر واختارت الغرفة رقم ١٣٠ في الدور الأول. هذا فيما كان لوبين وغرونيار ولوباهو يتجولون في ايطاليا.

الغرفة التي اختارتها كالريس مرجي كانت منفصلة عن الغرفة ١٢٩ بباب مزدوج. وما ان اصبحت كلاريس وحيدة في الغرفة حتى سارعت إلى ازاحة الستارة التي تحجب الباب الأول وسحبت المزلاج ووضعت اذنها فوق الباب الثاني وقالت في نفسها: انه هنا. يرتدي ملابس للذهاب إلى النادي.. كما فعل أمس.

وعندما خرج جارها انتقلت هي إلى الممر وعندما تأكدت من خلوه من المارة.. اقتربت من باب الغرفة ١٢٩، فوجدته مقفلًا بالمفتاح.

انتظرت طوال الأمسية عودة جارها ولم تنم إلا عند الساعة الثانية صباحاً. وصباح يوم الأحد عادت إلى عملية التنصت.

غادر الجار غرفته عند الحادية عشرة، ولكنه ترك المفتاح هذه المرة في باب الممر.

فتحت كلاريس الباب ودخلت بسرعة واتجهت فوراً إلى الباب الفاصل ومنه دخلت غرفتها وراحت تتنصت إلى حوار بين خادمات الفندق في غرفة الجار. انتظرت إلى ان غادرن الغرفة. وعندما تأكد لها انها ستكون في مأمن الآن ولن يرعجها احد، تسللت من جديد إلى الغرفة الثانية.

اسندت نفسها إلى كرسي مخافة ان تقع من شدة التأثر. فبعد ايام وليال من المطاردات المضنية، استطاعت ان تدخل غرفة يسكنها دوبريك، ويمكنها الآن ان تفتش فيها بكل راحة واطمئنان. وإذا لم تعثر على السدادة البلورية.. يمكنها على الأقل ومن خلال مخبأ بين دفتي الباب الضخم رؤية دوبريك والتجسس على حركاته وكشف سره.

بحثت في حقيبة سفره، دون جدوى.

بحثت في الخصرانة.. بسين الكتب.. في الادراج.. في غرفة الحمام وكل ما وقعت عليه يداها من اثاث.. فلم تحصل على شيء.

اهتزت عندما شاهدت صدفة ممسحة من الورق مرمية في زاوية الشرفة.. وتساءلت: هل هذه واحدة من حيل دوبريك؟ ألا يمكن ان تحتوي تلك المسحة على...؟

ــ لا.. اجابها صـوت عندما همت بوضـع يدهـا فوقهـا.. استدارت فشاهدت دوبريك

لم تدهش وترتعب. حتى انها لم تشعر بأي انزعاج من وجوده امامها. كانت تتألم منذ أشهر ولم يعد يهمها ما سيقوله دوبريك فيها.. كأن يقول مثلاً انه فاجأها اثناء قيامها بعملية تجسس في منزله.

جلست منهكة فقال دوبريك ساخراً:

ـ لا. هناك خطأ يا صديقتي العزيزة. انت «لا تحترقين» كما يقول الاولاد الصغار. هل يجب ان اساعدك؟ إلى جانبك يا صديقتي العزيزة وفوق تلك الطاولة ما يلنزم للقراءة والكتابة والتدخين.. والأكمل.. هل تريدين بعض الفواكه المجففة؟ ام تنتظرين الوجبة الدسمة التي أمرت باحضارها قبل قليل؟

لم تجب كلاريس بشيء. وبدت وكأنها لا تسمع ما يقول أو أنها كانت تتوقع ان تسمع كلمات مختلفة جداً عن هده وهو قادر على التلفظ بها.

ازاح عن الطاولة كل الأشياء التي تربكها ثم وضعها فوق المدفأة. ودق الجرس.

دخل خادم الفندق، فقال له:

\_ هل الغداء الذي طلبته جاهز؟

ـ نعم، یا سیدی.

\_ لشخصين؟

- نعم.

\_ ومع شمبانيا؟

ــ نعم.

\_ ومن النوع الناشف جداً؟

\_ نعم.

ودخل خادم آخر يحمل طبقاً ووضع فوق الطاولة غداءً لشخصين مكوناً من اللحوم الباردة والفواكه وسطلاً من الثلج وزجاجة شمبانيا. ثم انسحب الخادمان على الفور.

ابتسم والتفت إلى كلاريس قائلًا:

- إلى المائدة يا سيدتي. وكما ترين، حسبت حسابك وطلبت غداءً لشخصين.

ودون ان يلحظ ان كلاريس غير مهتمة اطلاقاً بدعوته، جلس وبدأ الأكل واستمر يخاطب كلاريس:

- كنت اتمنى مثل هذا اللقاء. وجها لوجه. منذ ثمانية أيام وانت تراقبينني وتقتفين أثري. سألت نفسي أكثر من مرة: ماذا تراها تفضل الشمبانيا الحلوة أم الناشفة؟ كنت حقاً محتاراً في أمري. وخاصة منذ أن غادرنا باريس. فقدت اثرك وخفت أن تفقدي انت أثري أيضاً وتصرفين النظر عن ملاحقتي التي تفرحني جداً. كنت افتقد عينيك السوداوين الحلوتين اللتين تبرق بالكراهية في نزهاتي. ولكن هذا الصباح عرفت أن الغرفة المتاخمة لغرفتي هي فارغة وأن صديقتي كلاريس ستنزل فيها. ارتحت جداً. وبدلًا من أن اتناول الطعام في الخارج وجدت أنه من الأفضل تناوله في الغرفة بصحبتك.

كانت تنظر إليه الآن مرعوبة وتتساءل في نفسها: أدوبريك يجيد التجسس أيضاً؟ كان يلاحقها منذ اسبوع ويهزأ منها ومن مناور إتها؟

نظرت إليه قلقة وسألته بصوت منخفض

- فعلت ذلك خصيصاً؟ لم تذهب إلا لأجلى؟
  - ـ نعم.
  - \_ ولكن لماذا؟ لماذا؟
  - \_ وتسالين لماذا يا صديقتي العزيزة؟

نهضت من فوق مقعدها وانحنت نصفياً نحوه ثم فكرت، كما في كل مرة، بالجريمة التي يمكن ان ترتكبها. طلقة واحدة من

مسدسها في الرأس الكريه وينتهي كل شيء.

دست يدها على مهل في صدرها تتلمس مسدسها. وقال دوبريك:

- لحظة واحدة .. يا صديقتي العزيزة . ستفرغين كل شي فيما بعد . ولكن ارجوك قبل كل هذا ان تقرئي هذه البرقية التي استلمتها قبل قليل .

ترددت وهي لا تدري أي فخ ينصبه لها.. ولكنه حدد الموضوع عندما أخرج من جيبه ورقة زرقاء وقال:

ـ هذا يتعلق بولدك.

ارتجفت وسألت هلعة:

- جيلبير<sup>9</sup>

\_ نعم، جيلبير، خذى واقرئى.

وقرأت: «حكم الاعدام سينفذ يوم الثلاثاء».

صرخت فجأة ثم ارتمت فوق دوبريك تهزه بعنف وتقول.

ـ هذا ليس صحيحاً.. انها كذبة تفعل ذلك لارهابي. إني اعرفك.. انت قادر على كل شيء.. ولكن اعترف. لن ينفذ الحكم يوم الثلاثاء.. أليس كذلك؟ في يومين.. لا. لا. انا أقول لك انه لا يزل امامنا ما بين اربعة إلى خمسة أيام لإنقاذه اعترف.

خارت قواها وأصبحت كلماتها غير مفهومة. تأملها لحظات ثم ملأ كأسه بالشمبانيا واجترعه دفعة واحدة. طرق ارض الغرفة من اليمين إلى الشمال. تم اقترب منها وقال:

ـ اسمعيني يا كلاريس. .

وقبل ان يكمل نهضت وصرخت فيه واعتبرت رفع الكلفة

### بينهما سبة وقالت:

- اني امنعك ان تكلمني هكذا. انها اساءة لا اقبلها على الاطلاق. يا لك من بائس خسيس.

هز كتفيه دون مبالاة وتابع قائلًا:

- لا الومك. ربما كان هذا ما تبقى لك من أمل في المساعدة. ومصدره برازفيل؟ ربما. انت الساعد الايمن لهذا الشخص الممتاز. لقد وقعت في خطأ يا عزيزتي. تصوري ان برازفيل متورط بصورة غير مباشرة في قضية القنال.. أي ان اسمه ليس في قائمة «السبعة والعشرون» ولكنه مسجل فيها تحت اسم النائب فورينغلاد، صديقه القديم. كنت أجهل كل ذلك.. حتى اعلنوا في هذا الصباح ان هناك رزمة من الوثائق تدين برازفيل.. ومن قال في هذا؟ هو فورينغلاد نفسه.. الذي مل البؤس واراد ان يغرر ببرازفيل مضافة ان يقبض عليه ولا يطلب سوى الاجتماع بي. ولكن اعرف كيف ساقابله هذه المرة.. سيدفع الثمن غالياً..

فرك يديه ابتهاجاً بهذا الانتقام الجديد وتابع قائلًا:

- كدت أنسى.. هل تنكرين أن السادة أرسين لوبين، وغرونيار ولوباهو لم يكونوا مجلين وأن كل الحيل التي لجأوا إليها لم تمكنهم من النيل مني ومنعي من السير في الطريق الذي رسمته؟ أنهم يعتقدون أن لا مثيل لهم في الدنيا. تعتقدين أن لوبين سينقذ أبنك وأنه هو الوحيد القادر على ذلك. سأريك كيف أعرى هذا الشبح.

تناول جهاز الهاتف وطلب استعلامات الفندق.

يا أنسة .. هنا الغرفة رقم ١٢٩ ارجوك ان تجعلي الشخص الجالس امامك يصعد إلى الغرفة.. نعم.. انه يرتدي

قبعة رمادية .. نعم. نحن على موعد .

اعاد السماعة إلى مكانها والتفت إلى كلاريس وقال:

\_ لا تخافي. هذا الرجل هو السرية بنفسها. شعاره الحرص والتغاضي. موظف أمن سابق. أسدى إليّ خدمات جلى.. منها تتبعك عندما كنت تتبعينني.. وإذا لم يهتم بك تماماً عندما وصلنا إلى «الميدي» فذلك بسبب اهتمامه باشياء أخرى. ادخل يا جاكوب.

ودخل رجل نحيف، صغير القامة، ذو شاربين كثين أشقرين.. قال له دوبريك:

- جاكوب. تفضل وقل للسيدة بايجاز ماذا فعلت منذ مساء يوم الاربعاء حيث تركتها تصعد إلى القطار الضخم الذي حملني إلى الميدي وبقيت انت على رصيف محطة ليون.. لا يهم السيدة كيف امضيت وقتك هناك.. ولكن ما يهمها هي المهمة التى أوكلتها إليك.

تناول جاكوب من جيب سترته الداخلي دفتراً صغيراً راح يقلب اوراقه، ثم بدأ يقرأ:

«الاربعاء مساء الساعة السابعة والربع. محطة ليون. انتظار السيدين غرونيار ولوباهو. وصلا مع شخص ثالث لا اعرفه بعد والذي لا يمكن ان يكون غير السيد نيقول نفسه. دفعت ١٠ فرنكات واستعرت قبعة وقميص احد العاملين داخل القطار. اقتربت من هؤلاء السادة وقلت لهم من طرف سيدة في طريقها إلى مونت كارلو. ثم اتصلت بخادم فنحق فرانكلين وطلبت إليه ان يقرأ المراسلات الموجهة إلى سيدهما ويحذف منها غير المناسب.

الخميس. مونت كارلو. يقوم هؤلاء السادة بعمليات بحث في الفنادق.

الجمعة: جولة في مناطق مونت كارلو. السيد دوبريك يتصل بي هاتفياً. ويسرى من الانسب ارسسال هؤلاء السادة إلى ايطاليا.. ولهذا يوجه إليهم من خلال خادم فندق فسرانكلين برقية يعين لهم فيها موعداً في سان ريمو.

السبت: سان ريمو. رصيف المحطة. دفعت عشرة فرنكات واستعرت قبعة عمال فندق السفراء. وصول هؤلاء السادة.. أقترب منهم وأشرح لهم من قبل المسافرة السيدة مرجي بانها سافرت إلى جنوى وتنزل في فندق كونتيننتال، يتردد السادة. السيد نيقول يريد النزول من القطار. يمسك به رفيقاه. يقلع القطار. حظاً سعيداً يا سادة، وبعد ساعة استقل القطار إلى باريس واتوقف في نيس بانتظار اوامر جديدة».

يقفل جاكوب دفتره ويقول:

\_ هذا كل شيء. حصيلة اليوم لا تسجل إلا هذا المساء.

- يمكنك ان تبدأ بتسجيل وقائعها ابتداءً من الآن:

«عند الظهر يرسلني السيد دوبريك إلى شركة قطارات النوم. الحجز سريرين إلى باريس في القطار المغادر عند الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والاربعين وارسل البطاقات إلى السيد دوبريك بالبريد السريع. ثم استقل قطار الواحدة إلا دقيقت بن ظهراً إلى فينتيميل وهي محطة على الحدود الفرنسية - الايطالية، حيث امضيت النهار بكامله في مراقبة المسافرين الداخلين. إلى فرنسا.. وإذا خطر في بال السادة نيقول وغرونيار ولوباهو مغادرة ايطاليا والعودة إلى باريس عن طريق نيس، كانت لدي تعليمات بالاتصال بالشرطة واخبارهم بأن ارسين لوبين واثنين واثنين

من رفاقه هم في القطار رقم اكس..».

انهى دوبريك كلامه وقاد جاكوب إلى الباب مودعاً. غادر جاكوب الغرفة وقام دوبريك فأقفل الباب واقترب من كلاريس وقال لها: اسمعينى الآن يا كلاريس.

#### 张 米 米

لم تحتج أبداً هذه المرة. ماذا يمكنها ان تفعل ضد عدو يتمتع بهذه القوة والعبقرية والذي يلم بكافة تفاصيل الأحداث ويتلاعب بأخصامه بمنتهى الذكاء والحنكة، وإذا كانت تأمل بتدخل لوبين فهل هي ما زالت على هذا الأمل وهو الآن يتجول في ايطاليا يلاحق الاشباح،

وفهمت كلاريس الآن لماذا بقيت البرقيات الثلاث التي الرسلتها إلى فندق فرانكلين بدون إجابة كان دوبريك في الظل يسهر ويحيك الفراغ من حولها ليفصلها عن رفاقها ويجعلها رويداً سجينة هذه الغرفة الصغيرة

شعرت بضعفها وعرفت انها تحت رحمة هذا الوحش، عليها ان تصمت وتمتثل.

وكرر دوبريك كلامه جذلًا شامتاً:

- اسمعيني جيداً يا كلاريس وفكرّي بكلماتي هذه. حللي معانيها بدقة. الوقت ظهراً الآن. القطار الأخير يغادر عند الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والاربعين وهو الذي سيقودني إلى باريس غداً الاثنين وفي الوقت المناسب لانقاذ ابنك. القطارات الفخمة كلها مملوءة يجب ان اغادر عند الساعة الثانية والدقيقة الثامنة والاربعين.. هل يجب ان اذهب؟

ـ نعم،

- غرف نومنا محجوزة. هل ترافقيننى؟
  - ـ نعم.
  - هل تعرفين شروط تدخلي؟
    - \_ نعم.
    - ــ وتقبلين بها؟
      - ۔ نعم.
    - \_ وتكونين زوجتي؟
      - س نعم.

إجابات مرعبة ادلت بها الأم المسكينة ببلاهة والم ولم تفكر على الاطلاق بما تعهدت وأقسمت. المهم هو انقاذ جيلبير. وعندما يتقدم منها دوبريك ويعرض الزواج منها ستعرف كيف تتصرف لتتخلص منه.

كان دوبريك على مقربة منها فقال:

- هذا ما اعرضه انا.. ماذا يجب ان يحدث في المستقبل. سأطلب والح على تأجيل اعدام جيلبير لثلاثة أو اربعة اسابيع. سنختلق أية حجة. هذا لا يعنيني.. وعندما تصبح السيدة مسرجي السيدة دوبريك، عندئذ فقط ساطالب بالعفو عنه.. اطمئني. سأحصل عليه.
  - \_ أقبل.. أقبل..

ضحك من جديد وعاد يقول:

- نعم تقبلين لأن هذا سيتم خلال شهر.. ومن الآن وحتى ذلك الحين ستحاولين اختلاق الحيل والاعذار الجديدة

والاستنجاد، مثلاً، بأرسين لوبين..

- ـ أقسم على رأس ولدي.
- رأس ولدك . ولكنك تضحين بكل شيء حتى لا تتدحرج..
  - \_ نعم، بكل شيء.

اقترب منها أكثر وكاد بالصقها.. ثم همس بصوت خافت.

- إني لا أطلب نفسك يا كلاريس. ان نفسي تدور حول هذا الحب منذ ثلاثين سنة.. وانت المرأة الوحيدة التي احببت.. اكرهيني.. احتقريني.. سيان عندي.. ولكن لا ترفضي.. ان انتظر شهراً آخر أيضاً؟ لا... مستحيل. يا كلاريس.. اني أنتظر منذ سنوات...

تجرأ ولمس يدها. شعرت بالقرف وأبعدتها. وصرخ دوبريك كالمحنون:

- أقسم لـك باللـه ايتها الجميلـة ان الجـلاد لن يستغرق طويلاً عندما يمسك بابنك. فكري جيداً هذا سيحدث بعد ثمان واربعين ساعة ليس أكثر. اتترددين أيضاً؟ أنظري إلى الأمور جيداً. فبعد قسمك اصبحت انت الآن زوجتي، خطيبتي.. ومنذ الآن.. كلاريس.. كلاريس.. اعطني شفتيك..

لف ذراعه حول عنقها. دفعته ولكن عبثاً. كان أقوى منها وقد تأججت فيه الرغبة... شدها إليه يقبلها ويتمتم:

\_ انقذي ابنك.. افتكري بالصباح الأخير واعداد الجنازة.. سانقذه يا كلاريس.. ثقي بي.. ان حياتي كلها ملك لك.. يا كلاريس.

لم تعد تبدي أية مقاومة. لقد انتهى كل شيء.. عبتاً تصاول الرجل يسيطر عليها ولا مناص في الخلاص منه. واجبها الآن

ان تخضع لقدرها وتطيعه. كانت تعرف ذلك منذ زمن طويل. فهمت ما يدور. أغمضت عينيها كي لا ترى الوجه الكريه امامها وهو يهم بالتمرغ بها.. وقالت

- ابني .. ابنى المسكين.

مرت ثوان دون ان يتحرك دوبريك أو يقول شيئاً.. ظنت انه تراجع عن سفالته او شعر بتأنيب الضمير. فاقلع عن مغامرته القذرة.

رفعت حاجبيها واصابها ما رأت بالدهشة والذعر الشديدين. شاهدت وجها ممتقعاً.. كادت ألا تعرف، وعينين جاحظتين تنظران إلى أعلى.. دون حراك.. وكأن الرجل أسلم الروح.

استدارت كلاريس ورأت مسدسين مصوبين فوق رأس دوبريك.. لم تتبين ملامح المسلحين. كانت تحدق في الأيدي القوية المسكة بالمسدسات.. لم تشاهد غير ذلك.. وفجأة اطبق عليه بعنف شخص آخر فرماه ارضاً ويده لا زالت تمسك بعنقه ثم وضع فوق وجهه قناعاً من القماش.. فاحت منه رائحة الكلوروفورم المخدرة القوبة.

عرفت كلاريس السيد نيقول. وسمعته يقول

ـ دعوه لي اتركه. يا غرونيار. ابتعد يا لوباهـ و.. اني امسك يه. اتركا مسدسيكما. شدا وثاقه.. لا خوف منه.

انطوى دوبريك على نفسه وسقط فوق ركبتيه منهاراً بتأثير قوة المخدر.

لفه غرونيار ولوباهو بغطاء السرير وربطاه جيداً وقفز لوبين قائلًا بعد ان أنهى رفيقاه عملهما: يكفى. انه لنا الآن.

\* \* \*

ابتسامة حزينة اضاءت وجه السيدة مرجي. انها ابتسامتها الأولى منذ أشهر وأشهر. استوعبت الوضع بسرعة، وقالت تتوسل إلى لوبين:

ارجوك. دعنا الآن نفكر بجيلبير.

أسرع نحوها وأمسك بذراعيها وقال يمازحها فابتسمت وطبع على خديها قبلتين قويتين وقال:

- خذي يا سيدتي. هذه قبلة من رجل شريف.. ها انا اقبلك. بدلًا من دوبريك. آه.. كم انا مسرور ثم ركع امامها وقال باحترام.
  - \_ اطلب السماح يا سيدتى. لقد انتهت الأزمة.

نهض بسرعة وراح يتمشى في الغرفة في الوقت الذي كانت كلاريس تسائل نفسها إلى أي مدى يريد ان يصل. ابتسم وعاد يقف إلى جانبها ويقول:

ماذا ترغب سيدتي؟ ربما براءة ابنها؟ اتفقنا. أني امنحك إياها. تخفيف الاعدام إلى اشغال مؤبدة ثم هروبه. هذا هو الحل. امر متفق عليه أليس كذلك يا غرونيار؟ وانت يا لوباهو؟ سنبحر غداً إلى نوميا قبل الظلام وهناك نجهز كمل شيء. يا لك من رجل محترم يا دوبريك.. نحن مدينون لك بالكثير. ونضيء شمعة تقدير منا لخدماتك. ايليق بك ان تعامل لوبين بقسوة او عدم مبالاة على الأقل وتصفه بالشبح؟ ادركت الآن ان الشبح عرف كيف يناور ويتصرف؟ ماذا تريد يا اسوا من مثل شعبه؟ حلوى؟ لا لن تنال سوى غليون واحد من التبغ.. تدخنه.. وقد حكون الأخير في حياتك.

تناول لوبين علبة التبغ الخاص الذي يدخن دوبريك وراح

يحشو له غليوناً ويسخر، كان يقوم بالعملية وكأنه جراح ماهر يحاول ألا يفوته شيء من الملاحظة والحرص حفاظاً على سلامة مريضه. وفجأة سحب من بين فتات التبع شيئاً يلمع عرضه امام المشاهدين.

ندت عن كلاريس مرخة قوية.

- انها السدادة البلورية.

ركضت نحو لوبين وانتزعتها منه وهي ترتجف وقالت:

ـ هـا هي.. ها هي.. انظر إلى ذلك الخط الذي يزنرها في الوسط.. حيث تنتهي التقاطيع الذهبية. يا الهي.. لقد خارت قواى.. اكاد ان اقع.

سارع لوبين إليها فأمسك بها وأجلسها فوق كنبة وراح يتفحص السدادة بنفسه.

كان رأس السدادة فارغاً.. وفيه ورقة بيضاء ملفوفة بشكل دائري.

\_ انها الورقة الشفافة الناعمة همس ويداه ترتجفان من الانفعال والتأثر.

كانت هناك على الورقة اياها اسماء مسجلة الواحد تلو الآخر. وجد سبعة وعشرين اسماً. انها اسماء القائمة الشهية موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة قناة البحرين الفرنسية الوطنية. كان التوقيع بلون الحم وفي القائمة اسماء منها. فيكتوريان مرجي والمركيز دالبوفكس وفورنيغلاد، صديق النائب دوبريك الحميم.

نظر لوبين إلى ساعته وقال:

\_ انها الواحدة إلا ربعاً. امامنا عشرون دقيقة .. وهي تكفي

لنتناول طعام الغداء.

وقالت كلاريس التي بدأت تستعيد قواها وتعي ما يدور من حولها:

- \_ ولكن اياك ان تنسى..
  - \_ اني أموت جوعاً.

جلس إلى الطاولة امامه فاقتطع قطعة من اللحم البارد التهمها على عجل والتفت إلى غرونيار ولوباهو آمراً:

- \_ احضرا الطعام فوراً. ولا تنسيا الشمبانيا الحلو والناشف ثم استدار ناحية دوبريك وقال ساخراً:
  - \_ نخب صمتك يا دوبريك...

West and American اللورين

أصبح لوبين سيد الموقف. وعليه من الآن فصاعداً ان يلعب دور السيد القوي فلا يخضع لمساومة أو يقوم بما يضعف سلطته امام زملائه ويحد من طموحاته. لقد وجد السدادة البلورية وقائمة «السبعة والعشرون». وفي المخبأ الذي توقعه.. ومن هنا جاء قراره النهائي بأن يلعب أخر ادوار المسرحية وبدون أي تأخير. إن ما تبقى امامه يعتبر، في نظره، عملاً بسيطاً ولكن أي خطأ يمكن أن يرتكبه سيكون مميتا وأية فرصة قد تضيع منه.. ربما لن تعوض. هو يعرف كل هذا ويحرص عليه.. كما أنه تفحصه بمرونة وبروح طيبة وتسلسل منطقي جداً، الاستعدادات قائمة ولا تحتاج سوى التنفيذ المباشر والسريع.

## التفت إلى غرونيار وقال:

- المفوض ينتظر في جادة غامبيتا في العربة مع الحقيبة التي اشتريناها. احضره إلى هنا وهات الحقيبة. إذا سألوك عن شيء في الفندق.. قل لهم ان الحقيبة هي للسيدة التي تسكن الغرفة ١٣٠.

ثم استدار ناحية لوباهو وقال له:

- لوباهو. عد انت إلى الكاراج وتسلم الليموزين. ثمنه مناسب. عشرة الاف فرنك اشتر قبعة وبدلة خاصة بالسائقين وتأتى بالسيارة إلى امام الباب... أسرع.

\_ المال.. يا معلمي،

تناول لوبين محفظة كان سحبها من جيب سترة دوبريك الداخلي ووجد فيها رزمة كبيرة من الأوراق النقدية أخذ منها عشرة ألاف فرنك ناولها إلى لوباهو وقال له:

\_ خذ، بيدو ان صاحبنا كسب مبلغاً كبيراً في النادي.

غادر الرجلان غرفة دوبريك ودخلا غرفة كلاريس مرجي واغتنم لوبين فرصة انشغال كلاريس ودس المحفظة في جيبه فأبدى ارتياحاً عميقاً وقال في نفسه:

ـ لا بـأس العملية ليست خاسرة كل المصاريف دفعت.. والاشياء لم تنته بعد.

ثم التفت ناحية كلاريس وسألها:

\_ هل لديك حقيبة؟

- نعم، حقيبة كنت اشتريتها عند وصولي إلى نيس مع مجموعة من الثياب الداخلية وادوات الزينة لأني تركت باريس بسرعة ولم تتح لي الفرصة للذهاب إلى السوق والتبضع.

جهّزي كل ذلك وانزلي إلى المكتب وقولي لهم ان يحضر لك الخادم الحقيبة من مستودع الامانات وانك مجبرة على فتحها واعادة ترتيب ما فيها في غرفتك وانك ستغادرين الفندق.

- وعندما بقي لوبين وحده في الغرفة مع دوبريك تفحصه بدقة وفتش في جيوبه واستولى على كل ما بدا له انه ذو قيمة أو أهمية.

عاد غرونيار يحمل حقيبة سوداء كبيرة ووضعها في غرفة كلاريس، ثم قام الاربعة بوضع دوبريك جالساً في الحقيبة وجعلوه يحنى رأسه من أجل اقفال الغطاء.. وقال له لوبين:

 لا أقول طبعاً ان الأمر مريح كما هو في سرير عربة النوم أيها النائب العزيز. ومهما يكن فهو أفضل من ان تكون في تابوت، ففي الحقيبة يمكنك ان تتنفس على الأقل..

تناول لوبين زجاجة قريبة منه وفتحها وعاد يقول لدوبريك:

- القليل بعد من الكوروفورم.. يبدو لي أنك احببته.

ثم وصل لوباهو يقود السيارة الجديدة وقال للوبين:

- ـ السيارة تحت يا معلمي.
- انزلا الحقيبة بنفسكما. واياكما ان تكلاها إلى خادم الفندق، الأمر في غاية الخطورة.
  - وإذا التقيناه في الطريق؟
- ـ حسناً، الست سائقاً يا لوباهو. أحمل حقيبة سيدتك من الغرفة ١٣٠ التي سترافقك وتصعد في سيارتها.. لتنتظرني على بعد ٢٠٠ متر من هنا. ساعدها انت يا غرونيار على تحميل اغراضها، يجب ان تقفل أولاً باب الاتصال.

عاد لوبين إلى الغرفة وأغلق الدفة الاخرى ثم دخل المصعد. وفي مكتب الفندق قال للمسؤول:

ـ طلب مني السيد دوبريك اعلامكم انه استدعي على عجل إلى مونت كارلو. وكلفني أيضاً ابلاغكم انه لن يعود قبل بعد غد. ولتبقّ الغرفة بحسابه وجميع اغراضه فيها. وهذا همو المقتاح.

غادر الفندق واتجه نحو سيارته حيث كانت كالريس بانتظاره تتململ وتقول:

- لا يمكن ان تكون في باريس غداً صباحاً! انه ضرب من الجنون.. ان ادنى عطل..
  - أنا وأنت نركب القطار.. وهذا أضمن لنا.

أمر رفيقيه بقيادة السيارة إلى باريس وطلب إليهما الاعتناء بدوبريك وحقنه بالكلوروفورم كل أربع ساعات.. ثم ركب سيارة نقلته إلى مركز البريد وأرسل برقية هذا نصها:

«السيد برازفيل. ادارة الشرطة، باريس.

وجدنا الشخص احضر الوثيقة غداً الساعة الحادية عشرة. رسالة عاجلة. كلاريس».

عند الثانية والنصف كان لوبين وكالريس قد وصالا إلى المحطة.

وقالت كلاريس التي كانت تتهيب كل شيء:

- أمل أن نجد أماكن في القطار.
- ـ مكان؟ لماذا، فغرف نومنا محجوزة مسيقاً.
  - من حجزها؟
  - \_ جاكوب، ويأمر من دوبربك!
    - \_ كىف؟
- سيدتي.. اخبروني في مكتب الفندق انهم حملوا رسالة إلى دوبريك وصلته بالبريد السريع.. كانت الرسالة تأكيد حجز السريرين في القطار. وعلاوة على ذلك لدي بطاقته النيابية. نحن

مسافران باسم النائب دوبريك وزوجته وسنعامل وفقاً للاعتبارات الخاصة بمكانتنا.

بدت المسافة قصيرة هذه المرة بالنسبة للوبين، سأل كلاريس فقصت عليه كل ما فعلته خلال الأيام الأخيرة. وشرح لها هو اعجوبة دخوله غرفة دوبريك في الوقت الذي كان خصمه يظنه موجوداً في ايطاليا

ـ هذا ما أتحرق إلى معرفته، كيف تمكنت من دخول الغرفة في الوقت الذي كان يحاول الاعتداء عليّ. لأني تتبعت تحركات جاكوب. عاد دوبريك إلى فندقه، وترك جاكوب يرابط امام مكتب الهاتف وصعد إلى غرفته، وبعد عشر دقائق كنت اعرف رقم غرفته، وكنت اعلم قبلًا ان سيدة تقيم في الغرفة ١٣٠٠ فقلت لغرونيار ولوباهو اعتقد اننا عثرنا عليه، قرعت باب غرفتك مرتين ولم أحصل على جواب، الباب كان مقفلًا.

## \_ وماذا فعلتم؟

\_ فتحناها.. ولم نجد أحداً.. ولكن باب الاتصال الداخلي كان مفتوحاً قليلاً. تسللت منه.. ووجدت ان رداءً بسيطاً يفصلني عنك وعن دوبريك.. وعن علبة التبغ الموضوعة فوق المدفأة.

# \_ كنت تعرف المخبأ إذاً؟

ـ من خـلال عملية تفتيش في مكتب دوبريك في باريس لاحظت ان علبة التبع اختفت.. ولكن..

#### \_ ولكن ماذا؟

\_ كنت اعلم من خالال بعض الاعترافات التي ادلى بها دوبريك في غرفة التعذيب في برج العاشيقين ان كلمة «ماري»

تتضمن مفتاح اللغز.. ولكن بداية كلمة أخرى هي التي جعلتني أدرك وأتيقن وفي اللحظة التي فقدت فيها العلبة..

- \_ أية كلمة؟
- ماريلاند.. تبغ ماركة ماريلاند. الوحيد الذي يدخنه دوبريك استغرق لوبين في الضحك ثم مسح عينيه وعاد يقول محدبة:
- \_ كم هو خبيث ومحتال دوبريك هذا! نبحث ونفتش في كل مكان تصل إليه أيدينا. كانت العلبة مرمية فوق مكتبه وبين أوراقه وغلايينه وعدد أخر من علب التبغ من ماركات أخرى. ولم يكن يتوقع أن يتنبه أحد ويكشف مخبأ السدادة البلورية البسيط. وهناك أمل أنها ستبقى في منأى عن أعين الجميع ودون أن ينتبه إليها أحد...

كانت كلاريس تستمع وكلها آذان صاغية وان كان كل ما يسرده لوبين لا يهمها .. همها الوحيد هـو خلاص ابنها من يد الجلاد. وسألته بلهفة:

- \_ هل ستنجح؟
  - \_ تماماً.
- \_ ولكن برازفيل غير موجود في باريس.
- إذا لم يكن هناك فهو في الهافر، قرأت ذلك في صحيفة أمس، على كل حال ان برقيتنا ستعيده إلى باريس فوراً.
  - \_ وتعتقد انه سيكون له نفوذ ما؟
- للحصول شخصياً على عفو عن جيلبير وفوشري، لا، إنه بحاجة إلى قليل من الذكاء ليعرف قيمة ما نجلبه له.. ولكي يتصرف دون تأخير.. ولو لدقيقة واحدة.

ـ ولكن الا تعتقد، تحديداً، انك تخطىء حول تلك القيمة؟

- ودوبريك كان على خطأ إذاً؟ الم يكن دوبريك في وضع جيد وأفضل من أي انسان آخر ليعرف القيمة المطلقة لهذه الورقة؟ فكري في كل ما فعله.. ولسبب واحد وهو ان يعرف الجميع انه يملك السلائحة. كنا نعرف وهذا كل شيء. لم يستخدم هذه اللائحة ولكنه كان يملكها. ومن خلال ملكيته لها قتل زوجك. لقد بنى ثروته الضخصة على حساب التشهير بالشخصيات المذكورة في لائحة «السبعة والعشرون» وبالتالي تدمير حياتهم، امس قام احد المقربين من دالبوفكس بالانتحار في سجنه. لا اطمئني، مقابل تسليم هذه السلائحة سنطالب بما نريد. سنطالب بماذا؟ بلل شيء.. وبأقل من اللاشيء... براءة طفل في العشرين من العمر..

سكت عن الكلام ونظر ناحية كلاريس فوجدها تنام مقابله بعد ان ارهقتها الانفعالات.

وصلا إلى باريس عند الثامنة صباحاً. برقيتان كانتا بانتظار لوبين في منزله في ساحة كليشي واحدة وصلت أمس من افينيون تقول ان كل شيء يسير على خير ما يبرام ومن المتوقع الحضور في الموعد المحدد مساءً. والبرقية الثانية كانت من برازفيل، مرسلة من الهافر باسم كلاريس وفيما يلى نصها:

«من المستحيل العودة صباح غد الاثنين. احضري إلى مكتبى عند الساعة الخامسة إنى اعول عليك جداً».

وقالت كلاريس. الساعة الخامسة، وقت متأخر جداً.

- موعد ممتاز.
  - ولكن إذا..

- إذا كان التنفيذ سيتم غداً صباحاً؟ هذا ما تريدين قوله؟
  لا تخافي من الكلمات لأن التنفيذ لن يتم.
  - ـ الصحف...
- الصحف.. لم تقرئيها.. وأمنعك من قراءتها.. كل ما يمكن ان تقوله لا يعنى شيئاً، شيء واحد يهم لقاؤنا مع برازفيل...
- سحب إناءً صغيراً من خزانة.. ثم وضع يده فوق كتف كلاريس وقال لها.
- تمددي فوق هذه الكنبة واشربي بعض جرعات من هذا الإناء.
  - \_ ما هذا؟
  - ـ سيجعلك تنامين لعدة ساعات . وتنسين . .
  - لا، لا.. جيلبير لا ينام هو أبداً. ولا ينسي.
    - -- أشربي.
- خضعت فجاة وتمددت بهدوء فوق الكنبة وأغمضت عينيها. وبعد دقائق قليلة كانت تغط في نوم عميق.

التفت لوبين إلى خادمه وقال:

- \_ الصحف.. بسرعة، هل اشتريتها؟
  - ــ اليكها يا معلمي.

تناولها لوبين وفتح واحدة منها، فوقع نظره على هذه الاسطر:

«شریکا ارسین لوبین

عرفنا من مصادر اكيدة أن شريكي ارسين لوبين وهما

جيلبير وفوشري سينفذ بهما حكم الاعدام صباح غد الثلاثاء.. زار السيد دابلر مكان التنفيذ ووجد كل شيء جاهزاً».

رفع لوبين ناظريه عن الصفحة وقال يخاطب نفسه متحدياً. شريكا ارسين لوبين! يا له من مشهد جميل! وكم سيكون هناك من المشاهدين لرؤية هذا! أسف يا سادة! ولكن الستار لن برفع. انا السلطة!

ودق فوق صدره بتكبر وكرر: أنا السلطة!

وعند الظهر تسلم لوبين برقية بعث إليه بها لوباهو من ليون وجاء فيها: «كل شيء على ما يرام، الطرد سيصل دون تأخير».

استيقظت كلاريس عند الساعة الثالثة. وأول عبارة نطقت بها كانت:

\_ غداً سيتم التنفيذ؟

لم يجب، ولكنها رأته هادئاً يبتسم.. شعرت بطمأنينة كبيرة وخامرها انطباع بأن كل شيء انتهى بفضل ارادة صديقها..

غادرا عند الساعة الرابعة وعشر دقائق.

كان سكرتير برازفيل قد أخطر هاتفياً.. وما ان وصلا حتى ادخلهما إلى المكتب وطلب إليهما ان يتفضلا وينتظرا.

كانت الساعة تشير إلى الخامسة إلا ربعاً. وعند الساعة الخامسة تماماً دخل برازفيل مسرعاً إلى مكتبه وصرخ على الفور:

- ـ هل اللائحة معك؟
  - ـ نعم.
  - \_ هاتها.

مد يده، وقفت كلاريس ولم تقل شيئاً، نظر إليها برازفيل لحظة، تردد ثم جلس. فهم كل شيء، عندما كانت كلاريس مرجي تلاحق دوبريك لم تكن تتصرف بدافع الكراهية وبرغبة الانتقام، كان هناك سبب آخر يدفعها إلى ذلك. أن تسليم اللائحة لن يتم إلا بموجب بعض الشروط.

وقال برازفیل.

\_ اجلسى، أرجوك، وهو بذلك أعرب عن قبوله الحوار،

جلست كلاريس دون ان تقول شيئاً، نظر إليها برازفيل وقال:

- ـ تكلمي يا صديقتي العزيزة وبكل صراحة. وليس عندي ما يمنع من أن أقول أننا نرغب فعلاً بالحصول على تلك اللائحة..
  - ـ إذا كان ذلك مجرد رغبة فأخاف الانتفق
  - \_ هذه الرغبة ستؤدى بنا طبعاً إلى بعض التضحيات.
    - \_ إلى كل التضحيات . وليس بعضها فقط.
  - طبعاً. ولكن شريطة إن نبقى ضمن الرغبات القبولة.
    - \_ وحتى إذا خرجنا عن اطار المعقول منها.

تريث برازفيل وسألها:

- \_ ما الأمر؟ تفضيلي واشرحي لي.
- سامحني يا صديقي العزيز. كنت أصر قبل كل شيء على تسجيل الأهمية الكبرى التي تعطيها لهذه الورقة. ونظراً لعملية التبادل المباشر التي سنبرمها وقوتها.. وبما ان قيمة هذه الورقة لا حدود لها.. فلهذا يجب ان تتم مبادلتها مقابل قيمة لا حدود لها أيضاً.

\_ اتفقنا.

لا فائدة كما اعتقد من تكرار سرد تاريخي جديد للموضوع وأعدد من ناحية المصائب التي أمكنك تفاديها بامتلاك هذه الورقة ومن ناحية ثانية الفوائد التي لا تحصى والتى يمكنك جنيها من امتلاكك لها.

تمالك برازفيل نفسه وبذل ما في استطاعته للرد على هذه السيدة بطريقة مهذبة:

- \_ أقبل كل هذا. هل انتهيت؟
- \_ عفوك يا سيدي. ولكن لن نعرف كيف نتفاهم في غياب الوضوح، وهناك نقطة أخرى يجب ان نوضحها. هل انت في وضع يسمح لك بالتفاوض شخصياً؟
  - \_ كىف ھذا؟
- \_ لا أسالك إذا كنت تملك سلطة تسوية الأمر في الحال.. ولكن إذا كنت تمثل امامي فكرة الذين يعرفون القضية وقادرون على تسويتها
  - \_ نعم.
- \_\_ يمكنني بعد ساعة من اطلاعك على شروطي ان احصل على جوابك؟
  - \_ نعم.
  - \_ وهل هذا الجواب سيكون جواب الحكومة؟
    - ــ نعم.
    - اقتربت كلاريس منه وقالت بصوت قوي:
  - \_ هل سيكون جوابك هو جواب قصر الاليزيه؟

اعترت الدهشة برازفيل قليلاً. فكر لحظة ثم قال:

نعم.

وأنهت كلاريس حديثها قائلة: يبقى لي ان اطلب كلمة شرف منك وهو انه إذا بدت شروطي غير مفهومة بالنسبة لك، لا تلح كي اكشف لك السبب.. انها كما هي. جوابك يجب ان يكون بنعم أو بلا.

- أقسم لك بشرفي.

اعترى الانفعال كلاريس فبدت للحظات أكثر شحوباً مما كانت عليه، ولكنها تمالكت نفسها وحدقت في برازفيل وقالت.

- لائحة «السبعة والعشرون» مقابل العفو عن جيلبير وفوشري.

**\_** مادا؟!

هب برازفيل واقفاً وكأن صاعقة انقضّت عليه وصرخ:

- \_ العفو عن جيلبير وفوشرى، شريكى ارسين لوبين؟
  - ـ نعم،
- قاتِلا فيلار ماري تريز؟ واللذان سيعدمان غداً صباحاً؟
  - \_ نعم هما بالذات، اني أطالب وأصر على براءتهما.
    - \_ ولكن هذا هراء! لماذا؟ لماذا؟
    - اذكرك يا برازفيل بالوعد الذي قطعته.
    - ـ نعم، نعم، ولكن لم اتوقع أن يكون هذا شرطك.
      - \_ لماذا؟
      - ـ لماذا؟ ولاسباب عديدة.

- ــماهى؟
- \_ جيلبير وفوشري محكوم عليهما بالاعدام.
  - \_ يرسلونهما إلى السبجن. هذا كل شيء.
- مستحيل، القضية أثارت ضجة كبيرة، انهما شريكا السين لوبين، واصبح الحكم النافذ بحقهما معروفاً من كل العالم.
  - \_ والمهم؟
- المهم.. اننا لا نستطيع لا. لا. لا يمكننا ان نقف في وجه
  حكم العدالة.
- ـ ليس المطلوب منك هذا. المطلوب هو طلب استبدال عقوبة الموت بالعفو، وطلب العفو هو أمر شرعي.
  - \_ لجنة العفو رفضت.
  - \_ ليكن. انما يبقى رئيس الجمهورية.
    - ــ رفض هو أيضاً.
    - \_ ليتراجع عن رفضه.
      - \_ مستحيل.
        - ـ لادا؟
  - \_ ليس هناك من سبب يدفعه إلى العودة عن رفضه.
- ـ انه ليس بحاجة لسبب.. حق العفو أمر مطلق. ويمارس بدون رقابة أو سبب أو حجة أو تفسير.. ليستخدمه رئيس الجمهورية لصالح الشعب وليس لرغباته الخاصة.
- \_ ولكن الأمر جاء متأخراً جداً.. وكل شيء جاهز للتنفيذ

الذي سيتم خلال ساعات.

- ساعة واحدة تكفيك للحصول على الجواب والعودة إلينا
- هنذا هو الجنون بنفسه. ان مطالبك الملحة تصطدم بعراقيل يصعب تخطيها. اكرر لك ان الأمر مستحيل، عملياً مستحيل.
  - \_ يعنى انك ترفض؟
    - ـ نعم، أرفض.
- في هذه الحالة لم يبق لنا سوى ان ننسحب. واتجهت ناحية الباب تهم بالخروج ولحق بها السيد نيقول.

قفز برازفيل واعترض طريقهما قائلًا: إلى اين تذهبان؟

ـ يبدو لي يا صديقي العزيز ان محادثاتنا انتهت. وبما انك تعتقد ان رئيس الجمهورية لا يهمه أمر هذه الللائحة وانها لا تساوى شيئاً في نظره..

وقاطعهما برازفيل قائلاً ابقيا.

ثم تقدم من الباب وأقفله بالمفتاح دورة واحدة، ثم راح يذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً يداه وراء ظهره ورأسه مطأطئاً.

لم ينبس لوبين بكلمة واحدة طوال الحوار ولكنه اكتفى بالمراقبة .. وراح يردد في نفسه:

ــ يا لها من روايات. كم يجب اتباع اسساليب ملتوية لبلوغ الحل الذي لا مفرّ منه. كيف يرفض برازفيل الانتقام من ألد أعدائه؟

وفي هذه الاثناء قام برازفيل وفتح باباً داخلياً صغيراً يطل

على مكتب سكرتيره الخاص. وقال له بصوت مميز:

- \_ سيد لارتيغ، اتصل بقصر الاليزيه وقل لهم اني ألتمس مقابلة غاية في الأهمية.
  - \_ أغلق الباب وعاد إلى كلاريس وقال لها:
  - \_ على كل حال ان تدخلي يقف عند تقديم اقتراحك.
    - \_ لا بأس، أقبل.

ولكن الشك خامر لوبين فراح يسأل نفسه:

\_ لماذا يفعل برازفيل كل هذا إكراماً لكلاريس؟

يجب ان أحسل عقد هسذا القناع.. فليس من الطبيعي ان يشغل انسان نفسه ويهتم بانجاز عمل ليس له فيه مصلحة مباشرة. لماذا يريد هو أيضاً انقاذ جيلبير وفوشري؟ لماذا؟.. لا بد ان هناك فكرة مرت في مخيلة هذا الموظف.. فكرة غامضة لا تفسر ابداً.. يجب الا يحزرها.

وعاد السكرتير يقول ان الموعد مع رئيس الجمهورية تحدد معاعة.

\_ ورد برازفيل: حسناً. اشكرك. دعنا الآن.

التفت إلى كلاريس وقال.

- \_ اعتقد انه بالإمكان تدبير امورنا. ولكن قبل كل شيء وللقيام تماماً بالمهمة الملقاة على عاتقي يجب ان أحصل على معلومات أكثر دفة وتوثيق شامل. اين هي الورقة؟
  - \_ انها في السدادة البلورية كما نفترض.
    - \_ والسدادة البلورية هذه.. اين هي؟

ـ وهذا الشيء ما هو؟

- انه عبارة عن علبة تبغ ماركة ماريلاند كانت مرمية فوق الطاولة.
- مع العلم انني لمست أكثر من عشر مرات تلك العلبة.. ولم أبه بها.
  - ما الفائدة؟ المهم أن يتحقق الاكتشاف.

تململ برازفیل وتمنی لو أن الاكتشاف تم بواسطته هو شخصیاً لكان الأمر الآن يختلف تماماً. ثم سال

\_ اللائحة في حوزتك؟

۔ نعم

**س** هنا؟

ـ نعم.

- أرينيها،

وعندما ترددت كلاريس قال لها:

 أرجوك، لا تخافي شيئاً، هذه اللائحة ملكك وساعيدها إليك. ولكن عليك أن تفهمي أنه لا يمكنني عمل شيء أو القيام بخطوات تجاه الموضوع دون ضمان.

نظرت كلاريس إلى السيد نيقول وكأنها تستشيره. ثم قالت: ها هي.

تناول الورقة بيد مرتعشة.. تفحصها ثم قال على الفور:

- نعم. نعم. هذا خط أمين الصندوق.. عرفته.. وتوقيع رئيس الشركة.. التوقيع الأحمر.. وأنا لدي أدلة أخرى.. مثلاً، قصاصة الورق الممزقة التي تكمل الزاوية اليسرى العليا من هذه الورقة.

فتح خزانته وتناول من صحن صغير قصاصة صغيرة من الورق وقرّبها من الزاوية اليسرى العليا.. وقال:

 إنها هي. الزاويتان المنقتان تتبعان تماماً، الدليل لا غبار عليه. يبقى فقط التأكد من طبيعة هذا الورق الناعم.

وفيما كان برازفيل يضع الورقة فوق زجاج النافذة، قالت كلاريس للوبين:

- يجب أن تصر على إخطار جيلبير هذا المساء. لا بد أنه يعيش حالة نفسية مؤلمة جداً.
  - \_ طبعاً. بمكنك الذهاب إلى محاميه ليتولى المهمة.
- أريد أن أرى جيلبير غداً صباحاً وليفكر برازفيل ما يريد.
- \_ اتفقنا، ولكن يجب أن يحصل على أمر العفو من الاليزيه.
  - ألا يمكن أن تواجهنا صعوبات أخرى من ناحيته؟
    - \_ لا. ألا ترين كيف أنه خضع لكل شيء.

عاد برازفيل إلى خزانته واخرج أوراق رسائل من الصحن الصغير وفحص ورقة شفافة والتفت ناحية كلاريس وقال:

- انتهينا. كان عملاً دقيقاً جداً وعلى اثره تكون لدي القناعة التامة.. مسررت في مراحل.. شككت في الأمر.. ولكن ليس دون سبب...
  - \_ ماذا تريد أن تقول؟

\_ لحظة من فضلك، يجب أن اعطى أمراً.

نادى سكرتيره وقال له · اتصل فوراً بالـرئاسـة وأخبرهم أن المقابلة لم تعد ذات قيمة اعتذر لهم . وسأشرح فيما بعد الأسباب التى دعتنى في آخر لحظة إلى الغائها.

أغلق الباب وعاد إلى مكتبه،

كان لوبين وكلاريس ينظران إليه مرعوبين دون أن يفهما هذا التبدل المفاجىء. هل تراه مجنوناً؟ أم أنها مغامرة من ناحيته؟ أم تهرباً من وعد؟ أم انه يرفض ما تعهد به بعد أن اصبحت اللائحة في يده؟

اعاد اللائحة إلى كلاريس وقال:

- \_ يمكنك أن تأخذيها.
  - \_ آخذها؟
- وتعيديها إلى دوبريك.
  - \_ إلى دوبريك؟
- هذا إذا لم تفضيلي احراقها..
  - \_ ماذا تقول؟
- اقول أننى لو كنت مكانك.. لأحرقتها.
- لماذا تقول هذا؟ انه أمر في منتهى الغموض.
  - على العكس.. في منتهى العقلانية.
    - ولكن .. قل. لماذا؟
- لنا؟ سأشرح لك: لائحة «السبعة والعشرون» كتبت على ويق رئيس شركة القنال الخاص والذي أملك منه بعض النماذج

في هذا الصحن. وكل هذه الأوراق مطبوع عليها صليب اللورين غير المرئي تقريباً. ولكن يمكنك أن تريه بوضوح من خلال الورق الشفاف. ولا أرى على الورقة التي أحضرتيها لي الصليب اياه.

شعر لوبين باهتزاز عصبي من رأسه حتى أخمص قدميه.. ولم يجرؤ على الالتفات ناحية كلاريس.. ولكنه سمعها تتمتم:

- ـ يجب أن نفترض بأن دوبريك غرر به.
- \_ أبداً. الذي غرر به هو أنت يا صديقتي المسكينة. دوبريك بملك اللائحة الصحيحة والتي سرقها من خزانة المغدور به.
  - \_ ولكن هذه؟
  - ــ هذه مزورة،
    - \_ مزورة؟
- \_ نعم، إنها حيله من حيل دوبريك. عرف انك تبحثين عن السدادة البلورية فدس فيها أي شيء كان.. بينما احتفظ هو باللائحة الصحيحة.
  - \_ وما العمل؟
  - \_ أنا اسبألك ذلك.
  - \_ اترفض ما رجوتك فيه.
  - \_ طبعاً. إنى مجبر على ذلك.
  - ـ صحيح أنك ترفض ما اتفقنا عليه.
- \_ هل ما اتفقنا عليه ممكن؟ لا يمكن أن اقوم بخطوة كهذه استناداً إلى وثبقة لا قيمة لها.

- فعلاً لا تريد؟ وغداً صباحاً.. جيلبير!

تراجعت وقد علا وجهها الاصفرار والخوف وبدأت أسنانها تصطك وغارت عيناها. أمسك بها لوبين محاولًا إبعادها ولكنها أبعدته وأسرعت نحو برازفيل فأمسكت به وراحت تهزه بعنف وتردد:

- ستنهب إلى هناك.. ستنهب الآن.. يجب أن تنهب.. يجب انقاذ جيلبير.
- ارجوك يا صديقتي العزيزة... هدئي روعك. تركته وراحت تقهقه وتقول:
- أهدأ، كيف؟ وغداً.. أه.. لا أريد أن اتصور. شيء مرعب. اسرع إلى هناك أيها التعيس. واحصل على العفو، ألا تفهم؟ جيلبير.. جيلبير.. انه ابنى..
- صرخ برازفيل مرتاعاً عندما شاهد سكيناً حاداً يلمع في يد كلاريس وهي ترفعه لتنصر نفسها به.. ولكنها لم تنجح.. فقد انتزع لوبين السكين منها وأجلسها وقال «ان ما تفعلينه هو الجنون بعينه... وبما أنني وعدتك بانقاذه يجب أن تعيشي من اجله.. جيلبير لن يموت.. هل يعقل ذلك بعد أن اقسمت لك!!

- جيلبير ابني.

شدها بعنف وادارها ناحيته ثم وضع يده على فمها وقال: هذا يكفي، اسكتي. ارجوك ان تسكتي فوراً.. جيلبير لن يموت.

ثم التفت ناحية برازفيل وقال:

- انتظرني يا سيدي.. إذا كنت تصر على لائحة «السبعة والعشرون» الحقيقية والصحيحة.. خلال ساعتن أو ثلاث

ساعود بها ونتكلم بشأنها.

وعاد ناحية كلاريس وقال أيضاً: وأنت يا سيدتي تشجعي قليلاً. انى أمرك أن تفعلي ذلك.. وباسم جيلبير.

وخرج لوبين ومعه كلاريس.

وبعد خروجهما عاد برازفيل فجاس وراء مكتبه وراح يستعرض الأحداث المفاجئة مشدوهاً ويفكر بتصرف السيد نيقول وما بدر عنه.. وهو الذي في رأيه لا يتعدى كونه إنساناً هامشياً يلعب دور المستشار لدى كلاريس.. فيظهر فجأة بمظهر الآمر القوي المستعد لتخطي كافة العراقيل التي تعترض طريقه.

من تراه قادراً على التصرف هكذا.

شيء واحد كان يقلق برازفيل: هدو أن وجه السيد نيقول ومظهره لم يكن لهما أية علاقة، ولو من بعيد، مع صدود لوبين التي يعرفها برازفيل تماماً. كان هذا إنساناً مختلفاً. ولكن ألم يكن برازفيل يعرف أيضاً أن كل قوة لوبين تكمن بالتحديد في قدرته الرهيبة على التحول؟ وليس في ذلك أدنى شك.

خرج برازفيل من مكتبه على عجل والتقى مفوضاً أمنياً فساله بفتور: هل وصلت الآن؟

- \_ نعم، يا سيدى.. الأمين العام.
- ـ هل شاهدت سيداً وسيدة في طريقك؟
  - ـ نعم، في الساحة .. منذ دقائق فقط.
- \_ اتعرف هذا الشخص . إذا التقيته ثانية؟
  - ــ نعم، أعتقد ذلك.

- ـ لا مجال الإضاعة الوقت.. خذ معك سنة مفتشين وانطلقوا فيوراً إلى ساحة كليشي. اريد تحقيقاً عن السيد نيقول وأن تقوموا بمراقبة المنزل بدقة. لا بد أن هذا السيد في طريقه إلى هناك.
  - وإذا لم يدخل المنزل يا سيدى الأمين العام؟
    - \_ خذ، هذا أمر بإلقاء القبض عليه.
  - عاد برازفيل إلى مكتبه فجلس وكتب اسماً فوق ورقة أمامه.
- وإذا بمفوض الأمن يدخل عليه دهشاً ويقول: الأمين العام حدثنى عن السيد نيقول.
  - \_ وماذا في ذلك؟
  - \_ أمر التوقيف باسم ارسين لوبين.
  - نيقول وارسين لوبين هما شخص واحد.

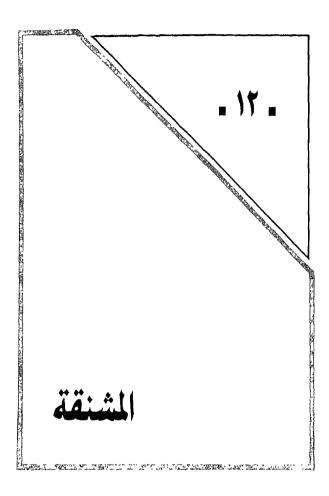

في السيارة التي أقلته أكد لوبين لكلاريس أنه سيعمل كل شيء لانقاذ جيلبير.. لم تكن لتستمع إليه، كان تفكيها قد تحول إلى كابوس الموت ولكنه مضى يشرح لها مخططاته ليس لإقناعها فقط بل ليتأكد هو نفسه من صحتها وجدواها.. فقال:

- لا. لا. الموضوع ليس مفروغاً من امره. هناك ورقة هامة يجب التمسك بها. وأعني بها الرسائل والوثائق الي عرضها النائب السابق فورنغلاد على دوبريك والتي حدثك عنها هذا الأخير صباح أمس في نيس. سأشتريها من فورنغلاند وبالثمن الذي يريده، ثم نعود إلى مركز الشرطة وأقول لبرازفيل: «اسرع إلى الرئاسة واستخدم اللائحة كما لو انها كانت صحيحة وانقذ جيلبير من الموت.. وإلا فإن رسائل ووتائق فورنغلاند ستنشر غداً صباحاً في صحيفة كبيرة. فورنغلاند موقوف، وفي المساء يوقف برازفيل.

فرك لوبين بيديه فرحاً وأضاف:

سيفعل.. سيفعل.. اني اشعر أن خطتنا ستنجح العنوان في جيب دوبريك.. هيا بنا فوراً إلى بوليفار راسباي.

وصلا إلى العنوان المذكور. قفز لوبين من السيارة وصعد إلى

الدور الثالث. اجابته الخادمة بأن فورنغلاند غائب ولن يعود ألا مساء غد لبتناول العشاء في منزله.

- \_ ألا تعرفين إلى أين ذهب؟
  - \_ انه في لندن.

عاد لوبين إلى السيارة ولم ينبس بكلمة وحتى كالريس نفسها لم تسأله بعد أن اصبحت لا تعير الأحداث وتطوراتها اهتماماً يذكر وبدأت تنظر إلى أن موت ابنها أصبح أمراً مفوغاً منه.

قادهما السائق إلى ساحة كليشي ..

وفي اللحظة التي كان يهم فيها لوبين بدخول منزله اعترضه شخصان خرجا لتوهما من منزل الحارس، كانا اثنين من المنتشين الذين ارسلهم برازفيل لمراقبة المنزل. دخل وسال خادمه أشيل:

- -- هل هناك من برقبات؟
  - لا يا سيد.
- لا اخبار جديدة عن لوباهو وغرونيار؟
  - لا. لم يصل منهما شيء.
  - التفت إلى كلاريس وقال:
- ـ كل شيء يسير بشكل طبيعي، الساعة السابعة الآن ولا يمكننا الاتكال عليهما قبل التامنة أو التاسعة. برازفيل سينتظر. هذا كل شيء. ساتصل به لينتظر.

أنهى لوبين المكالمة وإذا به يسمع تأوها خلفه.

كانت كلاريس تقرأ صحيفة مسائية قرب الطاولة. وضعت

يدها فوق قلبها ثم تأرجحت وسقطت أرضاً. سارع لوبين وخادمه أشيل إلى تقديم الاسعافات الأولية لها. ووجد الأول أنه من الافضل أن تنام.. فقام باعطائها شراباً منوماً جعلها تشربه بقوة.. وقال لخادمه أنها سترتاح الآن وتنام حتى صباح الغد.

تصفح لوبين الصحيفة التي كانت تقرأها كلاريس ولا زالت تمسك بها بقوة.. ووقع نظره على خبر بالخط العريض يفيد بأن كافة الاستعدادات باتت جاهزة لتنفيذ حكم الاعدام غدأ بجيلبير وفوشري وان هناك احتمالات في أن يقوم ارسين لوبين بانقاذ زميليه من القصاص الأعظم.. وقد سدت جميع الطرق المؤدية إلى سجن «لاسنتيه» وأن الاعدام سينفذ أمام جدران السجن في بوليفار اراغون.

وقرأ لوبين أن فوشري يسخر من الموت بعكس جيلبير الذي لا زال يلتزم الصمت ويأمل دائماً بقوة ارسين للوبين.. ويذكر أن معلمه قال له ذات مرة ألا يضاف وأنه سيكون دائماً إلى جانبه أينما كان ولن يتخلى عنه ولو كان عند اسفل المشنقة، ان لوبين لن يسمح بموت صديقه جيلبير..

وما أن انتهى لوبين من القراءة حتى كانت عيناه تغرورقان بالدموع.. دموع الحنان دموع الشفقة والحزن.

لا. انه لا يستحق ثقة صديقه الصغير جيلبير، طبعاً لقد فعل المستحيل ولكن هناك ظروفاً تفرض عليه أن يفعل أكثر من الستحيل نفسه.. وحيث يجب أن يكون أقوى من القدر.. ولكن هذه المرة كان القدر أقوى منه.. فمنذ اليوم الأول وطوال هذه المغامرة المحزنة سارت الأحداث عكس توقعاته وعكس المنطق نفسه.. لقد اضاع هو وكاريس ويغم إنهما كانا يعملان لهدف واحد واحد واسابيع بكاملها.. وفي الوقت الذي قررا توحيد

جهودهما بدأت الكوارث تتوالى ابتداءً من اختطاف الصغير جاك واختفاء دوبريك وسجنه في برج العاشقين ثم اصابة لوبين بجراح والمناورات المغلوطة التي قادتهما إلى الريف وإيطاليا.

بكى لوبين من جديد.. ليس غضباً أو ندامة.. ولكن يأساً.. جيلبير سيموت.. هذا الذي كان يسميه دائماً صغيره وأفضل رفاقه.. سيختفي خلال ساعات وإلى الأبد.. ولا يستطيع انقاذه..

كانت قناعته إزاء عدم القدرة هذه عميقة ونهائية إلى درجة أنه لم يهتز أو يثور عند تلقيه هذه البرقية من لوباهو:

«عطل في المحرك، انكسار قطعة تحتاج لوقت طويل نسبياً لاصلاحها، نصل غداً صباحاً».

نظر إلى كلاريس فوجدها تنام بارتياح. فقرر هو أن يفعل نفس الشيء وأن يكف عن التفكير إما انهازاماً أمام القدر أو حسداً من كلاريس.. تناول الشراب المنوم فجرع منه كمية لا بأس بها ودخل غرفته ثم تمدد فوق سريره ونادى خادمه:

- ـ اذهب ونم يا اشيل، لا توقظني مهما كان السبب.
- ولن تفعل شيئاً يا معلمي من أجل جيلبير وفوشري.
  - ـ لاشي.
  - ــ سىعدمان؟
  - ــ سيعدما*ن*.

وبعد عشرين دقيقة فقط كان لوبين يغط في نوم عميق.

\*\*

كانت الساعة العاشرة لبلاً.

وكانت ليلة مربكة فعلاً لا تهدأ فيها الحركة حول السجن. فمنذ الساعة الواحدة صباحاً بدأ الجنود يسدون كل المنافذ المؤدية إلى السجن، وتم اقفال النوادي الليلية والمقاهي بأسر من الشرطة وكانت الدوريات الراجلة والمحمولة تجول في المنطقة. وهرع إلى المكان عدد من موظفي أمانة الشرطة وهو أمر غير عادي في ظروف كهذه.

تم نصب المشنقة بصمت وعند تقاطع البوليفار والشسارع.. ولكن صوب المطارق كان يسمع من بعيد.

تجمهر الناس عند الساعة الرابعة صباحاً رغم هطول الأمطار. وصلت السيارات تنقل عدداً من الشخصيات الرسمية باللباس الاسود. تعالى التصفيق وتبعته الاحتجاجات وقام عدد من حراس البلدية فوق جيادهم بتفريق المتظاهرين وابعادهم إلى مسافة ٢٠٠٠ متر عن المشنقة، وتم نشر سريتين ثانيتين من المجنود.

وفجأة خيم صمت كبير، وشع بياض غامض وسط الظلام الدامس. وتوقف المطر عن الهطول.

وفي الداخل وفي نهاية الممرحيث توجد زنزانات المحكومين بالموت كانت الشخصيات المجللة بالسواد تتحدث بصوت منخفض.

كان برازفيل يتحدث مسع المدعي العام الذي أعرب له عن مخاوفه، وأكد له برازفيل: لا، لا. أؤكد لك أن العملية ستمر بسلام.

- ألا تشير التقارير إلى عكس ذلك يا سعادة الأمين العام؟
- ـ لا شي، ولا يمكنها أن تشير إلى السبب الذي نعرف عن لوبين.

- نحن نعرف أين هو الآن. إنه يقيم في منزله في ساحة كليشي وقد دخلها عند الساعة السابعة مساء أمس. المنزل محاصر. وأنا أعلم علاوة على ذلك المخطط الذي أعده لإنقاذ شريكيه. وقد فشل المخطط في آخر لحظة. ليس هناك ما نتخوف منه، العدالة ستأخذ مجراها.

وقال محامي جيلبير الذي سمع الحوار بين برازفيل والمدعي العام:

- \_ ربما ستندمون ذات يوم أو أخر.
- \_ ألا زلت تؤمن يا سيدى المحامى ببراءة موكلك؟
- كل الإيمان يا سعادة المدعي العام. إن الذي سيموت هـو إنسان بريء.

صمت المدعى العام لحظات ثم قال معترفاً:

- إن هذه القضية عولجت بسرعة غريبة. وكرر المامي بصوت أجش.
  - \_ إن الذي سيموت هو إنسان بريء.
    - ولكن الساعة كانت قد حانت.

\*\*\*

بدأوا بفوشري، وفتح مدير السجن باب الزنزانة قفز فوشري من سريره ونظر حوله بعينين جحظتا من الرعب، وقال له الذين دخلوا وراء مدير السجن: جئنا نعلن لك يا فوشرى...

- اخرسوا.. اخرسوا، إنى اعلم لماذا جئتم. هيا بنا.

كان يمكن القول أنه يريد أن ينتهى بأقصى سرعة ممكنة

ولهذا امتثل فوراً للاعدادات الطبيعية. ولكنه لم يكن يقبل أبداً أن يحدثه أحد، وعاد يكرر. ولا كلمة، ماذا؟ أن اعترف؟ لا لزوم لذلك. قتلت. وها أنا اقتل هذه هي القاعدة. لقد تساوينا.

توقف فجأة وعاد يقول.

ـ قولوا لي.. هل سيعدم رفيقى أيضاً هو الآخر؟

وعندما علم أن جيلبير سيلقى نفس المصير وفي نفس الوقت تردد لحظات وراقب الحضور وبدا كأنه يريد أن يقول شيئاً ما.. فرفع كفيه وتمتم:

\_ هذا أفضل.. فقد قمنا بالضربة معاً.. وسنشرب نخبها معاً..

لم يكن جيلبير نائماً عندما دخلوا إلى زنزانته. جلس في سريره يستمع إلى الكلمات المرعبة، حاول أن ينهض وبدأ يرتجف من رأسه إلى أخمص قدميه كهيكل عظمي تهزه.. ثم سقط فوق سريره وراح ينتحب:

\_ آه.. أمى المسكينة.. أمى المسكينة.

أرادوا أن يسمالوه عن تلك الأم التي لم يسبق له أن تكلم عنها أبداً. ولكن ثورة مفاجئة جعلته يوقف البكاء ويصرخ:

- ـ لم اقتل. لا اريد أن أموت. لم أقتل.
- \_ يجب أن تكون لديك الشجاعة يا جيلبير.
- ـ نعم، نعم، ولكن بما أنني لم اقتل.. لماذا تقتلونني؟ اقسم لكم أنني لم اقتل.. لم اقتل.. ولا أريد أن أموت..

اصطكت اسنانه بشدة ولم تعد كلماته مفهومة.. اعترف وسمع قداساً.. ثم هدأ وبدا رقيقاً لطيفاً وتأوه كطفل:

- يجب أن تقولوا لأمى بأنى اطلب السماح منها.
  - \_ أمك؟
- نعم، أمي، ولتنشر كلماتي في الصحف، ستفهم. هي تعرف تماماً أنني لم اقتل.. ولكني اطلب إليها أن تسامحني عن كل ما اسأت إليها به.. وعن المتاعب التي تسببت لها بها.. وثم..
  - وثم ماذا يا جيلير؟
  - ثم أريد أن يعرف «المعلم» أنني لم افقد الثقة به.

راح جيلبير يتفحص المساعدين كلاً على حدة وكأنه يامل في أن يكون «المعلم» واحداً منهم.. متنكراً.. لا يمكن التعرف إليه وعلى استعداد لحمله بين ذراعيه. وعاد يقول بهدوء.

- نعم. إني اثق به حتى في هذه اللحظة.. وعليه أن يعرف ذلك تماماً. أني واثق من أنه لن يدعني أموت.. ولن يتركني اعدم وأنا البرىء.

وعرف الناس من خلال نظرات الثاقبة أنه يدى لوبين ويشعر بطيفه يتجول من حول السجن ويفتش عن طريق يدخل منه طالماً أنه هناك. كان منظره يدل على براءته خاصة وقد بدا كطفل معذب فإذا به يستدر عطف ورأفة الآلاف فيعصر الحزن القلوب وتدمع العيون.

وردد بعض الحضور: يا له من فتى مسكين.

وكذلك فعل برازفيل الذي اعتراه الانفعال واستحوذ على تفكيره طيف كلاريس.

فكان محامي جيلبير يبكي ويردد للاشخاص الجالسين من حوله هذا إنسان برىء سيموت.

وما أن رأى فوشري رفيقه جيلبير حتى صرخ ساخراً.

- قل يا صغيرى، الم يتخلُّ المعلم عنا.

وأضاف هذه العبارة التي لم يفهمها أحد باستثناء برازفيل:

- لا شك أنه يحب أكثر قبض أرباح السدادة البلورية.

بدأوا نزول الدرج وتوقفوا مراعاة للتقاليد ثم عبروا الساحة. لحظات مرعبة تكاد لا تنتهى.

ساروا بمحاذاة الجدار حتى زاوية البوليفار. وبعد خطوات قليلة تراجع فوشري، لقد رأى شيئاً. استمر جيلبير يجر رجليه وقد امسك به مساعد مع عراف يمد إليه الصليب من حين إلى آخر ليقبله. وارتفعت المقصلة. فصرخ جيلبير معترضاً:

\_ لا. لا. لا أريد. لم اقتل. لم اقتل النجدة! النجدة.

نداء أعلى ضاع في متاهات الفضاء.

ندت عن الجلاد حركة. ربط وا فوشري ورفعوه ثم جروه بخطوات وئيدة وفجأة حدث ما يدهش ودوت طلقات النار من منزل مواحه

وتوقف المساعدون على الفور.

الحمل الثقيل بين ايديهم تلاشي.

وتساءلوا فيما بينهم: ماذا حدث؟

ـ لقد اصيب بجراح

كان الدم يتدفق من جبين فوشري ويغطي وجهه، وتمتم

قائلًا: «شكراً يا معلم، لن يقطعوا رأسي.. شكراً.. يا لك من إنسان رائع».

وصرخ صوت من بين المتجمهرين الذين سارعوا لمعرفة حقيقة ما حرى:

- \_ أحهضوه وإحملوه إلى تحت.
  - \_ ولكنه مات.
  - هيا.. أجهضوه.

عمت الفوضى بين القضاة وكبار المسؤولين وارتفعت الأصوات تطالب بإعدامه وأن تأخذ العدالة مجراها.. وأن أي تأخير يعتبر تخاذلًا وجبناً.

ورددت أصوات أخرى:

- \_ ولكنه مات.. مات..
- لا يهم يجب تنفيذ أوامر العدالة.. فليعدم. واحتج المرشد الديني.. بينما انصرف حارسان وعدد من رجال الأمن إلى مراقبة جيلبير وحمل المساعدون جثة فوشرى إلى المقصلة.

وصاح الجلاد مذعوراً:

- هيا بنا أسرعوا .. ثم أتوني بالآخر مباشرة، اسرعوا .

وقبل أن ينهي أوامره دوى صوت انفجار آخر فاستدار على نفسه وسقط أرضاً يئن:

 لا شيء، جسرح في الكتف، استمسروا.. جهنوا المحكسوم الثاني واتوني به.

ولكن المساعدين فروا مذعورين ولم يعد في الساحة أحد.. فقد سارع رئيس الشرطة وجمع رجاله وهو الذي حافظ على برودة اعصابه وتراجعوا إلى مبنى السجن يتدافعون فوق بعضهم البعض كقطيع من الأغنام روّعه وحش كاسر.

وفي نفس الوقت اندفعت مجموعة من الجنود والمنتسين والمحققين باتجاه المنزل المقابل مصدر الانفجار.. فوجدوا أنسه عبارة عن مبنى مكون من شلاثة ادوار وتقوم في الدور الأرضي محلات تجارية كانت لا تزال مقفلة أنذاك. وكان الحراس شاهدوا رجلًا يحمل بندقية ويطلق النار من نافذة في الدور الثاني، صوبوا بنادقهم تجاهه.. ولكنهم اخطأوه.. فقاموا بتحطيم باب المدخل واندفعوا في السلم.. وإذ بهم أمام اثاث مبعثر ومحطم وضع خصيصاً لعرقلة تقدمهم بسرعة. وكان لا بد لهم من اضاعة ما بين أربع إلى خمس دقائق لفتح الطريق.. وهي المدة الكافية لفرار مطلق النار وابتعاده عن المكان. وعندما وصلوا إلى الدور الثاني سمعوا صوتاً ينادي من أعلى:

\_ من هنا أيها الأصدقاء.. أمامكم عشر درجات فقط كي تبلغوني.. أني أسف جداً للإرباك الذي سببته لكم.

ويسرعة فائقة انتقل الجنود إلى الدور الثالث، فتشوا جميع غرفه ووجدوا أن الجاني فر من منور المنزل واقفل مخرجه وحمل معه السلم الصغير ليمنع الجنود من الصعود واللحاق به.

وعمت الفوضى العاصمة على أشر هذا الصادث الغريب.. وتتابعت طبعات الصحف وخرج الباعة في الشوارع ينادون بأعلى اصواتهم ويتراكضون نحو السيارات المارة لبيع نسخهم.

ولكن الارتباك والهيجان والتوتر بلغت ذروتها في مقر الشرطة، كان التدافع يأتي من كل حدب وصوب.. برقيات من هنا وهناك.. واستفسارات ورسائل عاجلة.. فيما استمر الهاتف يرن بدون انقطاع. وأخيرا، وعند الساعة الحادية عشر صباحاً عقد اجتماع عاجل وموسع في مكتب رئيس الشرطة حضره برازفيل وقام رئيس الأمن بتقديم تقرير مفصل عن أخر تطورات التحقيق.

## وجاء في التقرير ما يلى:

دمساء امس وقبل منتصف الليل بقليل. قرع احدهم باب المنزل في بوليفار اراغو فتحت الحارسة الباب وإذا برجل يقف امامها ويقول انه مرسل من الشرطة بخصوص موضوع هام يتعلق بعملية اعدام الغد وما ان فتحت الباب حتى هجم الرجل عليها وكبّلها وتركها مرمية ارضاً بدون حراك.

وبعد عشر دقائق هاجم نفس الرجل شخصاً آخر كان عائداً من الخارج مع زوجته واحتجز كللاً منهما في غرفة.. ولقي ساكن الدور الثانت نفس المصير، ولما كان الدور الثاني غير مشغول، اقام فيه الرجل واصبح سيداً للموقف. .»

توقف رئيس الأمن عن الكلام لحظات ثم ابتسم وعاد يقول بحرارة: هذا كيل شيء.. ولا اعتقد أن هناك اذكى من هذا الرجل.. وما يدهشني هو فراره بهذه السهولة.

- ارجوك أن تسجل يا حضرة رئيس الشرطة أن الرجل بعد أن سيطر على المنزل عند الواحدة صباحاً لم يفر منه إلا بعد خمس ساعات.
  - \_ وهل حدث الفرار فعلاً؟
- عن طريق السطوح. فالمنازل المجاورة متلاصقة تقريباً
  ويسمل التنقل فوق سطوحها بسرعة ودون خطر.
  - \_ وماذا بعد؟
- ـ لقد حمل الرجل معه عندما فر سلم المنور ليستخدمه في حال تعثرت تنقلاته أو توقفه أمام ارتفاعات أو مسافات بين

- \_ ولكني أعلم أنك كنت اتخذت كافة الاجراءات اللازمة .. السس كذلك؟
- ـ تلك التي زودتني بها يا حضرة رئيس الشرطة. أمضى رجالي ثلاث ساعات أمس في زيارة وتفتيش كل منزل على حدة ليتأكدوا أن ليس هناك من شخص غريب يختبىء فيها، وفي اللحظة التي كانوا يغادرون فيها آخر منزل قمت أنا بوضع الحواجز. ويبدو لي أن الرجل اغتنم هذه الفرصة.. وفر.
- \_ رائع.. ومفهوم.. هـل أنت متأكد أن الرجـل هو ارسـين لوبين نفسه.. وليس لديك أدنى شك بذلك؟
- ـ لا شك عندي على الاطلاق. فالأمر يتعلق أولاً بشريكيه.. ثم ان ارسيين لوبين هو وحده القادر على اعداد مثل هذه الضربات وتنفيذها بمنتهى الجرأة.

التفت رئيس الشرطة ناحية برازفيل وقال له.

- اليس هو الشخص الذي حدثتني عنه يا سيد برازفيل واتفقت مع رئيس الأمن على إحكام المراقبة حوله منذ مساء الأمس في منزله في ساحة كليشي.. ان هذا الرجل ليس ارسين لوبين.
  - \_ نعم. ولا شك في ذلك أبداً.

الم تلقوا القبض عليه عندما خرج تلك الليلة؟

\_ لم يغادر منزله.

- أوه.. لقد بدأت الأمور تتعقد.
- بكل بساطة.. وكبقية المنازل التي نجد فيها آثار ارسين لوبين.. فقد كان لمنزله في ساحة كليشي مخرجان.
  - وكنت تجهل ذلك؟
  - نعم. ولم الاحظ هذا إلا عندما زرت الشقة.
    - لم يكن في المنزل اياه أحد؟
- لا أحد. الخادم الذي يدعى أشيل ذهب ليحضر سيدة تسكن عند لوبين.
  - \_ ما هو اسم تلك السيدة؟
  - لم يجب برازفيل على الفور.. تردد لحظات وأجاب
    - ــ لا أعرف.
  - ولكنك تعرف الاسم الذي ينتحله ارسين لوبين!
- نعم. السيد نيقول. أستاذ حر. مجاز في الآداب وهذه هي بطاقته.

وما كاد ينجز برازفيل عبارته حتى دخل على رئيس الشرطة حاجب وقال أنهم يطلبونه بسرعة من قصر الاليزيه حيث وصل رئيس الوزراء لتوه.

وأجاب: حسناً. سأذهب. أن مصير جيلبير هو الذي سيتقرر الآن.

## وساله برازفیل:

- هل تعتقد أنهم سيعفون عنه يا حضرة رئيس الشرطة؟
- أبداً. وخاصة بعد أحداث الليلة الماضية. ولا بد آن يدفع

جيلبير ديونه صباح غد.

وفي نفس الوقت قام الحاجب بتقديم بطاقة إلى برازفيل نظر إليها هذا الأخير فامتقع وجهه وهمس

ــ يا له من سافل.

وسأله رئيس الشرطة مستعلماً:

\_ ما الأمر؟

ـ لا شيء، زيارة غير متوقعة. سأطلعك على نتائجها فيما بعد.

وغادر القاعة وهو يردد. فعلاً كنت اتوقع ذلك.. وفوق البطاقة التي كانت لا تزال في يده قرأ برازفيل هذا التعريف:

السيد نيقول

أستاذ حر. مجاز في الآداب.

. 15 .

المعركة الأخيرة

عند عودته إلى مكتبه عرف برازفيل في صالة الانتظار السيد نيقول الذي كان يجلس محني الظهر يتظاهر بالألم وإلى جانبه مظلته وقبعته وقفازاه.

وقال في نفسه. أنه هو.. وإذا كان جاء بنفسه ولم يرسل إنساناً آخر فذلك لعلمه بأن القناع سقط عن وجهه.

اغلق باب مكتبه واستدعى سكرتيره وقال له: سأستقبل بعد لحظات يا سيد لارتيغ شخصية خطيرة إلى حد ما والدي يجب ألا يخرج من مكتبي إلا ويداه مكبلتان.. وفور دخوله، عليك باتخاذ الإجراءات اللازمة.. اتصل بمجموعة من المحققين والمغتشين الأمنيين واجعل قسماً منهم يجلس في غرفتك والقسم الآخر في البهو المجاور لي.. وعندما اقرع الجرس تدخلون جميعاً شاهرين مسدساتكم وتطوقون الشخص. مفهوم؟

... مفهوم يا سعادة الأمين العام.

\_ إياكم أن تترددوا. دخول مكثف ومفاجىء. ثم القيود فوراً.. من فضلك دع السيد نيقول بدخل الآن.

ما أن اصبح برازفيل وحيداً حتى قام بتغطية الجرس الصغير أمامه بعدد من الأوراق ووضع مسدسين وراء مجموعة من الكتب إلى جانبه ثم قال يخاطب نفسه: والآن إذا كانت لديه اللائحة، نأخذها. وإذا لم تكن لديه.. نأخذه هو.. وما يمنع من أخذ الاثنين معاً إذا امكن؟ لوبين ولائحة «السبعة والعشرون» في يوم واحد.. وضاصة بعد فضيحة هذا الصباح.. وعندئذ تتسلط الأضواء على شخصي.

سمع طرقاً على الباب فصاح ادخل.

ثم نهض مرحباً: تفضل يا سيد نيقول.

دخل نيقول بخطى وئيدة خجوالة ووقف إلى جانب الكرسي التى اشار إليها برازفيل.. وقال:

- \_ جئت استانف حديثنا في الأمس. وأعتذر عن هذا التأخير.
  - \_ هل تسمح لي بلحظة واحدة؟

ثم ترك المكتب وانتقل إلى البهو ليقول لسكرتيره:

نسيت أن أخبرك يا سيد لارينغ بأن تحكم المراقبة على
 الممرات تخوفاً من وجود بعض العناصر الغريبة فيها.

عاد وجلس وراء مكتبه بارتياح استعداداً لحوار طويل على ما يبدو. وقال مخاطباً نبقول:

- \_ ماذا كنا نقول يا سبيد نيقول؟
- كنت أقول يا سعادة الأمين العام أني أسف على جعلك تنتظرني مساء أمس. عدة عوامل منعتني من الحضور.. منها أولًا السيدة مرجى.
  - ـ نعم السيدة مرجي التي حملتها إلى بيتك.
- \_ وقدمت لها العناية التامة. انك تفهم يأسها.. ابنها جيلبير

قـريب من الموت.. وأي مـوت.. لا تنقـذه إلا أعجـوبـة.. ولكن مستحيل. أنا نفسي استكنت للواقع الذي لا مفر منه.. عندما يدير لـك الحظ ظهره فما عليك إلا الاستسـلام.. ان مأسـاة جيلبير اثبطت عزيمتنا.

- ولكن يبدو لي عندما تركتني أنك كنت عازماً على انتزاع سم دويربك مهما كلف الأمر.
  - \_ صحيح، ولكن دوبريك لم يكن في باريس.
    - \_ آخ.
    - \_ لا. حعلته يسافر في سيارة.
    - \_ وتملك سيارة يا سيد نيقول؟
- \_ من الطراز القديم جداً. يسافر دوبريك في حقيبة حبسته فيها. ولكن المؤسف أن السيارة لم تتمكن من الوصول قبل التنفيذ.
  - \_ ماذا قررت إذاً؟
  - \_ بحثت عن وسيلة أخرى.
    - \_ أي وسيلة؟
  - ... ولكن يبدو يا سعادة الأمين العام أنك تعرفها أكثر مني.
    - \_ كىف؟
    - \_ الم تحضر عملية الإعدام؟
      - ــ بلي.
- \_ وفي هذه الحالة شاهدت فوشري والجلاد وكلاهما اصيب. الأول كانت اصابته مميتة والثاني اصيب في كتفه. وعليك أن تفكر ملناً فيما حدث.

- فكر اكثر يا سعادة الأمين العام.. هل كان عندي خيار أخر؟ أنت الذي فحص لائحة «السبعة والعشرون» فوجدتها مزورة.. كما أن دوبريك الذي يملك اللائحة الصحيحة لن يصل إلا بعد الإعدام بساعات . لذلك لم يبق أمامي من وسيلة لانقاذ جيلبير والحصول على عفو عنه سوى تأخير تنفيذ الحكم فيه ولو لساعات قليلة.
  - ـ طبعاً، هذا أمر بديهي،
- اليس كذلك، فعندما قمت بقتىل ذلك المجرم المتشبث المدعو فوشري وبجرح الجلاد، استطعت بذر الفوضى والرعب بين الحضور وجعلت عملية الاعدام غير ممكنة عملياً وأخلاقياً ورجعت الساعات التي كانت ضرورية لي جداً.
  - \_ طبعاً.. هذا أمر بديهي.

واستأنف لوبين قائلًا.

- ـ هذا يتيح لنا جميعاً يا سعادة الأمين العام وكذلك يتيح للحكومة ورئيس الدولة ولي الوقت اللازم للتفكير ورؤية الأمور بوضوح أكبر فيما يتعلق بهذه القضية. ولكن فكر في اعدام شخص بريء. كان يجب أن اتصرف. وتصرفت. ما رايك يا سعادة الأمين العام؟
- اعتقد يا سيدي نيقول أنه عندما يريد شخص أن يقتل شخصاً آخر على بعد مسافة ١٥٠ قدماً وجرح آخر فقط لجرحه وليس أكثر.. فإن هذا الشخص لا بد أن يكون مدرباً ورامياً محترفاً.
  - قمت ببعض التدريبات.

- \_ واعتقد ان خطتك هي ثمرة عملية استعداد وتحضير طويلة.
- أبداً. ولا يخدعنك هذا التفكير. جاءت العملية فجائية، ولو لم يوقظني بالقوة خادم الشخص الذي اعارني شقته في ساحة كليشي ليقول لي أنه عمل ذات يوم كخادم محل في هذا المنزل الصغير في بوليفار اراغو وأن المستأجرين في المبنى قلة ولا بد من تجربة حظنا، لكان المسكين جيلبير في عداد الأموات، وربما السيدة مرجي أيضاً.
  - \_ آه.. اتظن ذلك؟
- \_ أنا متاكد، ولهذا تبنيت فكرة ذلك الضادم ونفذت مخططى.. ولكنك ازعجتنى جداً يا سعادة الأمين العام!
  - \_ أنا؟
- \_ نعم. أنت، الم تضع اثني عشر رجل أمن على باب منزلي؟ وإزاء هذا الوضع اضطررت إلى استخدام مصعد الخدمات والمرور من ممر الخدم والبيت المجاور. تعب لا فائدة منه.
  - \_ أسف يا سيد نيقول.
- -- ولهدذا قمت منذ الصباح الباكر وعملت على ألا تتوقف السيارة التي تحمل الحقيبة ودوبريك في داخلها في الساحة أمام منزلي وكي افوت الفرصة على جنودك وامنعهم من التدخل في شؤوني الخاصة. ولولا هذا التصرف لضاع جيلبير والسيدة مرجى من جديد.
- \_ ولكن هذه الأحداث المؤلمة يبدو لي انها متأخرة ومنذ ثلاثة أيام على أقل تقدير.. ولتجنبها نهائياً يجب..
  - \_ اللائحة الحقيقية .. اليس كذلك؟

- \_ تماماً.. وربما انت لا تملكها..
  - ــ إنها في حوزتي.
  - \_ اللائحة الصحيحة؟
  - \_ اللائحة الصحيحة.
  - وعليها صليب اللورين؟
  - وعليها صليب اللورين.

وصمت برازفيل واعتراه انفعال شديد، خاصة وان الصراع سيبدأ الآن مع خصم يعرف هو تماماً تفوقه المخيف. شعر أيضاً بقشعريرة وهو يشاهد ارسين لوبين ماثلًا أمامه، هادئاً، مطمئناً. لم يجرؤ على مهاجمته وجهاً لوجه، فقال خجلًا:

- وهكذا سلمك دويريك اللائحة؟
- دوبريك لم يسلمني شيئاً. أنا أخذتها.
  - \_ بالقوة؟
- لا. كنت مصمماً على التحدي وعمل كل شيء.

ولكن عندما اخضعت لعنايتي وجعلت يسافر بسرعة في حقيبة وخدرته بالكلوروفورم كنت قد اعديت اللازم لاستجواب وكشف سره. انتزعت نظارتيه وبدأت بعينه اليسرى فاقتلعتها بمساعدة كلاريس. اقتربت منه وقلت عين واحدة تكفيك..

أحس برازفيل بالقرف وعلاه الشحوب والامتعاض ولكنه تمالك نفسه وسئل لوبين أن يشرح له ماذا يريد أن يقول من كل هذا، ولماذا أقدم على مثل هذه الدرجات من الوحشية والعنف..

نظر إليه لوبين وقال:

- كل شيء واضح ولا يحتاج لشرح، فطالما أنه لا يمكن العثور على اللائحة في أي مكان خارج دوبريك نفسه فمعنى هذا، كما خطر لي، انها لا توجد في مكان آخر غير دوبريك.. وبما انه لم يعثر عليها في ملابسه التي يرتديها قلا بد أنها مخبئة في مكان عميق فيه.. في جسده.. تحت لحمه.. بين عظامه.

وقال برازفيل مازحاً: ربما في عينه؟

\_ نعم، في عينه يا سعادة الأمين العام.. لقد نطقت بالكلمة الصحيحة.

\_ ماذا؟

— اكرر.. في عينه، وهذه الحقيقة يجب أن تخطر في بالي بشكل طبيعي بدلًا من أن تكشفها في الصدفة. لقد اكتشفت كلاريس رسالة موجهة من دوبريك إلى طبيب عيون إنكليزي يطلب إليه ان يفرغ البلورية من الداخل ويترك فراغاً يستحيل الشك في أمره. وكان يتوجب على دوبريك أن يغير مسار البحث وعلى سبيل التحفظ ولهذا صنع نموذجاً وبموجبه أيضاً صنع السيدادة البلورة المفرغة من الداخل.. ووراء هذه السيدادة نركض أنا وأنت منذ أشهر.. وهذا ما اكتشفته في علبة التبغ..

وسئله برازفيل ممتعضاً: .. في حين كان يجب ماذا؟ استغرق نيقول في الضبحك وعاد يقول:

— كان يجب، بكل بساطة، الاهتمام بعين دوبريك والتركيز على هذه العين المفرغة من الداخل لتشكل مخبأ «غير مرئي ويصعب الدخول اليه».. كان الاجدر بنا الاهتمام فعلاً بهذه العين.. وها هي. أخرج نيقول العين من جيبه وضرب بها الطاولة اكثر من مرة.

وهتف برازفيل مشدوهاً:

- \_ عين زجاجية ..
- ـ نعم، عين زجاجية. سدادة زجاجية كان الملعون ادخلها في الحدقة مكان عين ميتة.. سدادة بلورية ولكنها الحقيقية هذه المرة.. وكان يخفيها وراء نظارتين سميكتين ومنظار اسود.

اخفض برازفيل ناظريه وامسك جبهته بيديه ليخفي احمرار وجههه: انه يملك تقريباً لائحة «السبعة والعشرون».. انها أمامه.. فوق مكتبه.. سيطر على ارتباكه وقال بارتياح:

- \_ ألا تزال القائمة في الداخل؟
- \_ هذا ما افترضه على الأقل.
  - افتراض لا تأكيد؟
- لم افتح المخبأ بعد. انه شرف احتفظت به لك يا سعادة الأمين العام.

مد برازفيل يده وتناول الشيء ونظر إليه، كان عبارة عن كتلة بلورية على شكل عين كاملة، وفجاة رأى من الخلف جزءاً متحركاً ينزلق، كانت العين مقعرة، وفي الداخل شاهد لفة من الورق ففضها ودون أن يمعن في قراءة الاسماء والتوقيع رفع الورقة بيده وقربها من النافذة، وسأله نيقول. همل صليب اللورين واضح فوقها.

- انه موجود وهي اللائحة الصحيحة.

تردد لعدة ثوان واستمر مرفوع الذراعين يفكر فيما يجب

عمله، ثم طوى الورقة واعادها إلى مخبئها في العين ودس كل شيء في جيبه.

- \_ اقتنعت الآن؟
  - \_ قطعياً .
- وبالتالي.. اتفقنا؟
  - \_ اتفقنا.

وقال برازفيل في نفسه: لو حاول التحرك لشهرت مسدسي في وجهه وناديت مفتشي الأمن.. وإذا هاجمني اطلقت النار عليه.

وفي النهاية قال لوبين:

- طالما اننا اتفقنا يا سعادة الأمين العام، اعتقد أنه يتوجب عليك أن تسرع الآن. هل سينفذ حكم الاعدام غداً؟

- \_ غداً.
- \_ ف هذه الحالة .. سأنتظر هنا.
  - \_ تنتظر ماذا؟
  - جواب الالبزيه.
- \_ وهل تنتظر أن يأتيك أحد بذلك الجواب.
  - نعم، أنت يا سعادة الأمين العام.

هز برازفيل رأسه وقال: يجب ألا تعتمد عليّ يا سيد نيقول.

وساله نيقول دهشاً: أحقاً تقول؟ هل يمكن أن نعرف السبب؟

- \_ غيرت رأيي.
- بكل بساطة؟

ـ أنت حر، ولكن طالما أننا منقنا الاتفاق الذي انجناه.. تفضل وأعد لى لائحة «السبعة والعشرين».

- ـ ماذا تربد أن تفعل بها؟
- \_ للتوجه إلى وسيط غيرك.
- \_ ما الفائدة . جيلبير انتهى.
- لا.لا. اعتقد العكس . فبعد حادث تلك الليلة وموت شريكه .. من السهل منح جيلبير العفو الآن للتدليل على العدالة والإنسانية في العالم، اعد لي اللائحة.
  - ـ لا.
- \_ يبدو لي أن ذاكرتك ضعيفة.. ألا تتذكر تعهداتك في الأمس؟
  - \_ نعم اذكرها.. ولكن مع السيد نيقول.
    - \_ ماذا تعنى؟
    - أنت لست السيد نيقول.
    - \_ في الحقيقة.. من أنا إذاً؟
    - \_ هل يجب أن اخبرك من أنت؟

لم يجب نيقول وراح يضحك. وبدا على برازفيل الارتباك الشديد وضغط بعنف على قبضة مسدسه، وتساءل إذا ما كان يجب طلب النجدة.

دفع نيقول كرسيه نصو المكتب ووضع كوعيه فوق الأوراق ونظر ملياً في وجه محدثه وقال ساخراً:

- اتعرف من أنا يا سيد برازفيل.. وتجرؤ على أن تلعب هذه اللعبة معى؟
  - \_ لدى كل الجرأة.
- هذا يدل على أنك تظنني ارسمين لوبمين.. نعم ارسمين لوبين.. وماذا يجعلك تعتقدني احمق كي أسلم نفسي مكبل اليدين والرجلين؟

وقال برازفيل مازحاً وهو يربت فوق جيبه حيث اخفى الكرة الزجاجية ·

ـ لا أرى تماماً ماذا يمكنك أن تفعل يا سيد نيقول طالما أن عين دوبريك هنا وفي عين دوبريك تسوجد لائمة «السبعة والعشرون»؟

ورد لوبين يسأل ساخر:

ـ ماذا بمكن أن افعل؟

- نعم فأنت لا تساوي أكثر مما يمكن ان يساويه رجل بمفرده وجاء يغامر في قلب شرطة باريس وسط مجموعة من الشبان المختبئين وراء هذه الأبواب وبانتظار اشارة للانقضاض والقاء القبض عليك.

هز نيقول كتفيه ونظر إلى برازفيل نظرة اشفاق:

ـ ان امتـلاكك الآن لـلائحة يجعلك بمصاف دوبريك أو دالبوفكس. ولا تفكر على الاطلاق في تسليمها إلى رؤسائك. أنت تقول مثلاً في نفسـك لماذا هـذا.. انها في حـوزتى، وأنا الآن

الغني القدوي.. لا حدود اشرائي ولا لقوتي وسلطتي. ماذا لو استفدت منها واستغليتها. ماذا لو تركت جيلبير يموت ومعه كلاريس مرجي؟ ماذا لو احتجزت هذا الابله الماشل أمامي.. ارسين لوين..

توقف لوبين عن الكلام واقترب أكثر من برازفيل وقال: لا تفعل هذا يا عزيزى برازفيل.

- \_ ولم لا؟
- انه ليس في صالحك. مندقني.
  - \_ ولكنه حقيقة.
- لا. وإذا كنت تصر على عمله. فعليك في البداية مراجعة الأسماء السبعة والعشرين المدونة في اللائحة التي سرقتها مني والتوقف خصيصاً عند الاسم الثالث في اللائحة اياها.
  - \_ ولماذا هذا الاسم بالذات.
  - انه اسم احد اصدقائك.
    - \_ أيهم؟
  - النائب السابق ستانيسلاس فورنغلاند.

بدأ برازفيل يرتعش ويفقد قليلاً من ضماناته الذاتية بعد ان كشف لوبين ما يجول في نفسه.. فقال يسأل:

- \_ ومادًا بعد؟
- ـ ان التحقيق مـع الشخص الـذي ذكـرت سيكشف عن وجـود شخص آخر ضالع معـه في اقتسام بعض المكاسب القليلة.
  - ـ ويدعى؟

- لويس برازفيل.
  - \_ ماذا تقول؟
- اقول انه إذا كنت اكتشفتني بسرعة وأسقطت القناع عن وجهي .. فانهم سيكتشفونك باسرع مما تتصور. وهذا ليس مشرفاً في حقك .

نهض برازفيل.. وضرب نيقول بقوة فوق الطاولة وصرخ:

- كفى حماقات يا سيد برازفيل . منذ عشرين دقيقة وأكثر ونحن ندور حول نفس الموضوع .. يكفي .. يجب أن ننتهي الآن .. أولاً أثرك مسدسيك جانباً ولا تظن أنهما يخيفاني .. إني مستعجل.

وضع لوبين يده فوق كتفي برازفيل وقال بصوت الآمر الحازم:

- إذا لم تعد بعد ساعة من قصر الرئاسة وفي يدك ما يؤكد أن قرار العفو صدر ووقع.. وإذا بعد ساعة وعشر دقائق لم اغادر أنا ارسين لوبين هذا المكان سالماً وحراً.. سأقوم بارسال الخطابات التي دارت بينك وبين فورنغلاند إلى أربع صحف باريسية لتنشرها غداً على صفحاتها الأولى. أنا اشتريت الرسائل أمس من فورنغلاند. هذه هي قبعتك وعصاك ومعطفك الدهب. إنى بانتظارك.

لم يصاول برازفيل أن يناقش لوبين.. كان يعتقد أن الخطابات المتبادلة بينه وبين فورنغلاند قد دمرت وأن هذا الأخير أتلفها بنفسه وأنه في حال وجود بعضها لا يمكنا تسليمها لأحد.. وإلا أضاع نفسه. الأفضل هو أن يسكت. وا يعد أمامه من حل سوى الخضوع وتنفيذ ما طلب لوبين

الذي هزه مرة ثانية وقال:

\_ موعدنا هنا. وبعد ساعة بالضبط.

ورد برازفیل بهدوء

\_ هنا.. بعد ساعة.. ولكن هل تعيد لي الرسائل مقابل العفو عن جيلبير؟

\_ لا. فهناك شرطان عليك أن تنفذهما أيضاً.

ــ وهما؟

أولًا: اصدار شبك بمبلغ ٤٠ ألف فرنك.

\_ أربعين ألف فرنك!

\_ انه المبلغ الذي دفعته لفونغلاند ثمناً لرسائله.

- وماذا بعد؟

\_ استقالتك خلال الأشهر الستة المقبلة من المركز الذي تشغله.

\_ استقالتي! ولكن لماذا؟

جلس لوبين وبدت عليه ملامح الجدية والوقار وقال:

ــ لأنه من غير اللائق أن يتولى إنسان لا ضمير عنده مركزاً حساساً في أمانة شرطة العاصمة. اختر الوظيفة التي تسريد.. ولكن ليس أمانة الشرطة العامة. إنه أمر مشين ويثير قرفي.

فكر برازفيل لحظات ثم اتجه نحو الباب ونادى: يا سيد لارتيغ.

ثم خفض صوته وبطريقة يمكن للوبين أن يسمعه بوضور وقال:

- اصرف عملاءك يا سيد لارتيغ. فقد حدث التباس في الأمر لا تدع أحداً يدخل مكتبي في غيابي. السيد الزائر سينتظرني هنا.

أخذ برازفيل قبعته وعصاه وتناول معطفه من يد لوبين وخرج.

أغلق لموبين الباب وراءه وعاد يقول في نفسه: مع اطبب التحيات يا سيد برازفيل. كان تصرفك صحيحاً تماماً. والآن ارفع رأسك يا لوبين.. لقد كنت فعلاً بطل الأخلاق المداسة. كن فخوراً بعملك. تمدد الآن ونم. لقد كسبت المعركة بجدارة.

## 米米米

عندما عاد برازفيل إلى مكتبه وجد لوبين يغط في نوم عميق فهزه من كتفه ليوقظه.

فتح لوبين عينيه وساله و تم كل شيء؟

- \_ نعم. قرار العفو سيوقع قريباً، وهذا هو الوعد المكتوب.
  - \_ والأربعين ألف فرنك؟
    - \_ هذا شيك بالمبلغ.
  - \_ حسناً. لم يبق سوى أن اشكرك يا سيد.
    - \_ والرسائل؟
- ـ سأعيدها إليك وفق الشروط المذكورة ولكن يشرفني الآن وكدليل على الاعتراف بجميلك أن اسلمك الرسائل التي كنت سأرسلها إلى الصحف.
  - \_ اوه.. أهي معك حقاً؟

كنت واثقاً تماماً يا سعادة الأمين العام بأننا سنتوصل
 إلى اتفاق في النهاية.

وسحب لوبين من قبعته ظرفاً ثقيلاً فوقه خمسة أختام حمراء وناوله إلى برازفيل الذي دسه في جيبه على الفور، وحياه وخرج.

وما أن استقر برازفيل وراء مكتبه وقبل أن يفض الظرف ويبدأ القراءة، قرع أحد الحجاب بابه ودخل بسرعـة.. فسأله برازفيل:

- ــ ما الأمر؟
- النائب دوبریك هنا، ویطلب أن تستقبله على الفور لأمر
  هام جداً.

وصاح برازفيل هلعاً·

ـ دوبريك هنا. دعه يدخل فوراً.

لم ينتظر دوبريك أن يسمح له بالدخول فاندفع نحو المكتب وهو يكاد يختنق وفوق عينه اليسرى ضماد.. وبدا وكأنه مجنون خرج لتوه من المصح. امسك ببرازفيل يهزه بعنف ويقول.

- \_ هل لدبك اللائحة؟
  - \_ نعم.
  - \_ اشتربتها؟
    - \_ نعم.
- مقابل العفو عن جيلبير؟
  - ـ نعم.

- قرار العفو موقع.
  - ــ نعم،
- وصرخ دوبريك والغضب يتأكله:
- أحمق. فعلت ذلك لأنك تكرهني. والآن تريد أن تنتقم؟
- بكل سرور ولذة يا دوبريك. تذكر صديقتي الصغيرة في نيس.. راقصة الاوبرا.. والآن جاء دورك أن ترقص أنت.
  - \_ إذا، انه السجن؟
- لا ضرورة لـذلك، انتهيت. الـلائحة ليست معـك وستنهار
  على نفسك وسأكون شاهداً على نهايتك.. هذا هو انتقامي.
- وتعتقد انهم سيخنقونني كدجاجة يا برازفيل ودون ان ادافع عن نفسي وأنه لم يعد لدي انياب كي اعض وأظافر كي اخدش.. لا سأبقى في الساحة.. وهناك واحد سينهار معي.. هـ السيد برازفيل.. بهـنه الرسائل فقط ستسلك الطريق الصواب ويعيش دوبريك أياماً سعيدة أيضاً.. حياته لم تنته بعد ماذا؟ اتمزح؟ ربما لم تكن هذه الرسائل غير موجودة..

## هز برازفیل کتفیه وقال:

- ـ بلى، انها موجودة، ولكن ليست في حوزة قورنغلاند.
  - ۔ منذ متی؟
- \_ منذ هذا الصباح، فورنغلاند باعها منذ ساعتين لقاء مبلغ أربعين الف فرنك وأنا عدت واشتريتها من الشاري بنفس المبلغ.
  - قهقه دوبريك عالياً وقال·
- \_ غريب. دفعت أربعين الف فرنك إلى السيد نيقول؟ إلى

الذي باعك لائحة «السبعة والعشرون»؟ هل تريدني أن اقول لك الاسم الحقيقي للسيد نيقول؟ إنه ارسين لوبين.

\_ أعرف ذلك جيداً.

ربما، ولكن الذي لا تعرفه أيها الابله الكبير هو أنني قادم لتوي من منزل فورنغلاند الذي ترك باريس منلذ أربعة أيام. باعوك يا احمق ورقاً قديماً بأربعين ألف فرنك أيها المغفل.

خرج دوبريك ضاحكاً من المكتب وترك برازفيل فاغراً فاه ويكاد أن يغمى عليه.

لم يصدق برازفيل أن لوبين غرر به إلى هذه الدرجة وخدعه. حاول استعادة وعيه وربت فوق جيبه ليتأكد من أن المظروف لا ينزال فيها. لم يكن يصدق عملية البلف التي ذهب ضحيتها وأصر دائماً على أن الرسائل موجودة. جلس وراء مكتبه وفض المغلف فوجد فيه أربع أوراق بيضاء.

لم يكن كل شيء قد انتهى بالفعل. وإذا كان لوباين تصرف بهذه الجرأة فهو لأن الرسائل موجودة فعلاً وكان ينوي شراءها من فورنغلاند.. ولأن هذا الأخير لم يكن في باريس.. فإن مهمة برازفيل كانت تكمن بكل بساطة باستباق تقرب لوبين من فورنغلاند والحصول منه وبأي ثمن كان على اعادة هذه الرسائل الخطيرة.

والمنتصر الأول هو الذي سيصل في الأول.

\*\*\*

اسرع برازفيل إلى منزل فورنغلاند فقيل له هناك أن النائب السابق سيصل من لندن عند الساعة السادسة من هذا المساء.

كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد الظهر، ووجد برازفيل أن أمامه الوقت الكافي لإعداد خطته. وصل عند الساعة الخامسة إلى محطة الشمال وقام بتوزيع محققي الأمن والجنود والنذين رافقوه في مختلف أنحاء المحطة.

اطمأن إلى الوضع وبدا عليه الارتياح. فإذا حاول السيد نيقول الاقتراب من فورنغلاند عند وصوله يلقي القبض عليه على أنه ارسين لوبين.

قام برازفيل بجولة في المحطة ولم يجد أن فيها ما يدعو إلى الريبة والشك، ولكن عند الساعة السادسة إلا عشر دقائق قال له المفتش بلانشون الذي كان برفقته:

- انظر. لقد وصل دوبريك.

ازعجه حضوره جداً. وفكر في القاء القبض عليه، ولكن بأي حق وبأي أمر؟

ولكن وجود دوبريك اكد هذه المرة أن كل شيء يتوقف الآن على فورنغلاند الذي يملك المرسائل.. من سينالها؟ دوبريك؟ لوبين؟ أو.. هو نفسه برازفيل؟

لم يكن لوبين هناك ولا يمكنه أن يكون هناك ودوبريك ليس في وضع يسمح له بالقتال.. النهاية ستكون سهلة سيعود برازفيل بالرسائل وينجو من تهديدات دوبريك ولوبين ويصبح لديه في نفس الوقت ما يقاتل به ضدهما.

دخل القطار المحطة، وبناءً على أوامر برازفيل، اعطى مفوض المحطة الأمر بثلا يسمح لأي شخص بالمرور على الرصيف.. وتقدم برازفيل وحده على رأس عدد من رجاله بإمرة المفتش بلانشون توقف القطار وشاهد برازفيل باب مقصورة

يفتح ويخرج منه فورنغلاند.

نزل النائب السابق من القطار مستعيناً برجل عجوز كان يسافر معه.

اسرع برازفيل نحوه وقال. يجب أن اتحدث اليك يا فورنغلاند.

وفي نفس الوقت كان دوبريك يقترب أيضاً من النائب السابق ويصيح: لقد تسلمت رسالتك يا فورنغلاند وأنا تحت تصرفك.

نظر فورنغلاند إلى الرجلين وعسرف برازفيل ودوبريك ثم ابتسم وقال:

- يبدو أن عودتي كانت منتظرة بفارغ الصبر. ما الأمر؟ مراسلات مَ؟ اليس كذلك؟
  - نعم، نعم، أجاب الرجلان وهما يتدافعان من حوله.
    - فات الأوان.
    - \_ ماذا؟ صحيح؟ ماذا تقول؟
      - أقول أن الرسائل بيعت.
        - بيعت؟ ولكن لمن؟
  - إلى هذا الرجل وأشار إلى رفيقه في السفر الذي وجد
    أن الموضوع يستحق المشقة وجاءني حتى منزلي في اميان.
    - وقال برازفيل في نفسه: لا أشك أبداً، أنه ارسين لوبين.

ثم التفت ناحية مساعديه وكاد أن يناديهم.. ولكن الرجل العجوز سارع يقول:

- \_ تذكرتان؟
- \_ واحدة لي... وواحدة لواحد من أصدقائي.
  - \_ أحد اصدقائك؟
- ـ نعم. لقد تركنا منذ بضع دقائق.. ومن خلال المرات وصل إلى مقدمة القطار.. كان مستعجلًا جداً.

فهم برازفيل أن لوبين احتاط للأمر وأحضر معه أحد شركائه وأن هذا الأخير حمل الرسائل. وتأكد أيضاً أنه خسر القضية وأن لوبين يتمسك بفريسته الآن بكل قواه.. وما عليه إلا أن ينحني ويقر بشروط المنتصر. ثم اقترب من فورنغلاند وسار إلى جانبه وهو يتمتم:

ـ أما بالنسبة لك يا فورنغلاند فأنت تلعب بهذه الطريقة لعنه خطرة

\_ ولماذا؟

وذهب الاثنان. بينما بقي دوبريك الذي لم يقل كلمة واحدة مسمراً في مكانه.

اقترب منه الرجل العجوز وقال

- قل يا دوبريك هل يجب ايقاظك؟.. الكلوروفورم مثلاً؟ هل تنذكر ذلك اللقاء قبل بضعة أشهر يوم جئت اطلب إليك في منزلك في ساحة لامارتين أن تنقذ جيلبير وأتركك تعيش بأمان؟ وإلا سآخذ منك لائحة «السبعة والعشرون» وادمرك. واعتقد أني دمرتك الآن.. وداعاً يا دوبريك..

وابتعد.

وما أن سار لوبين بضع خطوات حتى سمع انفجاراً. استدار لبرى ما حدث.

كان دوبريك قد وجه رصاصة إلى رأسه وتتطاير دماغه.

## \*\*\*

وبعد شهر من تخفیض عقوبة الاعدام إلى السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، تمكن جیلبیر من الفرار من سجن جزیرة «دي ریه» وعشیة الیوم الذي كان سینتقل إلى غوایان.

هروب محير لم تكشف تفاصيله.. ولكنه ساهم، كما حصل في بوليفار اراغو، في تدعيم تفوق ارسين لوبين.

## \*\*\*

بعد شهر قصّ عليّ لوبين تفاصيل هذه المغامرة وقال ان إعداد مخططتها الفعلي استغرق اثني عشرة ساعة وأنه يعتبرها بالطبع الساعات الأجمل والأكثر مجداً وعطاءً في حياته.

- وماذا حل بجيلبير؟
- ينزرع أرضه في مكان ناء في الجزائر وتحت اسمه الحقيقي: انطوان مرجي، تزوج من امرأة إنكليزية وله ولد اسماه ارسين، اتلقى منه باستمرار رسائل حلوة. واليوم بالذات استلمت واحدة منه..
  - والسيدة مرجى؟
  - تعيش مع ولدها.. ومع صغيرها جاك أيضاً.
    - \_ هل عدت وشاهدتها من حديد؟

- ...¥ -
- \_ لماذا؟

تردد لوبين لحظات ثم قال لي باسماً:

- سأكشف لك عن سريا صديقي العزيز قد تعتبره غريباً ومفزعاً وقد لا يروق لك على الإطلاق. ولكنك تعرف أنني كنت دائماً رهيف الاحساس كطالب وساذجاً كإوزة بيضاء.. ففي الليلة التي عدت فيها إلى كلاريس وأعلنت لها عن أخبار النهار.. شعرت بشيئين هامين في اعماقي: أولاً أني بدأت أشعر تجاهها بإحساس قوي يفوق كل ما كنت اتصوره.. فيما كانت هي، ثانياً، لا تشعر بنفس الشيء تجاهي ولكنها لا تكرهني ولا تحتقرني.. تقدرني تماماً وتحترمني إلى ابعد حدود الاحترام.

- ولماذا لم تقاسمك الشعور الأول مثلاً؟
- لأن السيدة مرجي.. هي إمراة شريفة جداً وأنا لست.. سوى ارسين لوبين.
  - \_ غير معقول..
- بلى، أنا لص ظريف.. وسارق رومانسي.. شيطاني في العمق.. كل الصفات التي تريدها.. ولكن هذا لا يمنع.. وإزاء إمرأة شريفة من أن تتصرف بلباقة وصدق.. دعنا من ذلك.. اني في الواقع لست سوى نكرة بسيط.

فهمت أن جرحه كان اعمق مما يعترف به، فقلت له:

- هكذا احببتها إذأ؟
- اعتقد أنني طلبت أن اتزوجها .. بعد أن انقذت أبنها ... وهذا ما أدى إلى البرود الذي قام بيننا.

- \_ ولكن هل نسيتها منذ ذلك الحين؟
- \_ طبعاً، طبعاً، ولكن بصعوبة بالغة.. ولكي أضع بيننا حاجزاً لا يمكن تخطيه.. تزوجت.
  - \_ لا، لا، أنت أرسين لوبين.. تزوجت؟
- ـ نعم، ولم لا، تزوجت من واحدة من اشهر عائلات فرنسا، فتاة وحيدة وغنية جداً. أيعقل ألا تعرف هـذه المغامرة أنها جديرة بأن تعرف.

وقص عليّ لوبين زواجه من انجليك سارزو فاندوم، أميرة بوربون كونريه، وهي اليوم الأخت ماري اوغيست، المقيمة في دير راهبات الدومينيكان..

ولكنه توقف عن الكلام ولم يرد أن يستمر في التفاصيل كأن بقية القصة لم تعد تهمه أو تعني له سُيئاً على الاطلاق.. واستمر لحظات شارداً زائع النظرات..

قلت له:

- ــ ما يك يا لويين؟
  - ـ أنا؟ لا شيء.
- بلى، وها أنت تضحك . أهل هنو مخبأ دوبسريك وعينه الزحاجية هو ما يضيحكك؟
  - .... لا. فعلًا.
  - ولكن ماذا؟
  - لا شيء، صدقني. مجرد ذكريات فقط.
    - . ذكريات جميلة؟

ـ نعم، نعم، ولذيذة أيضاً، كان ذلك في تلك الليلة عندما كنا نعود بجيليبر على ظهر قارب الصيد. كنت اجلس أنا وكلاريس وحيدين في مؤخرة المركب.. وأذكر أني تكلمت.. وقلت كلمات.. وكلمات.. وكل ما كان يطفح به قلبي.. وفجأة كان الصمت.. الذي يقلق.. ويعرّي.

\_ وماذا حدث؟

\_ اقسم لك أن المرأة التي احتضنتها وشددتها إلى صدري.. للحظات فقط.. وليس لمدة طويلة.. المهم.. أني اقسم بأنها لم تكن اماً فقط تعترف بالجميل ولا صديقة تستسلم، انما امرأة أيضاً، مرتجفة وقلقة...

وأضاف بلهجة ساخرة:

\_ وهربت في اليوم التالي كي لا تعود تراني مرة ثانية.

صمت من جديد. ثم عاد وتمتم:

- كلاريس.. كلاريس... عندما أكون تعباً ومرهقاً ساذهب للقياك في البيت العربي الصغير.. في البيت الأبيض الصغير حيث تنتظرينني يا كلاريس.. وحيث أنا متاكد من أنك تنتظرينني.



ما هو السر الكامن في هذه السدادة البلورية لكي تصبح مثار المتمام عدد كبير من البشر ومن بينهم احد المجرمين القتلة؟ اصعب مرحلة في مسار التحقيق، كما يقول بطل الرواية ارسين لوبين، هو من اين ببدا واي طريق يسلك في الكشف عن هوية الجرم وخصوصاً في غياب المعلومات.

كل مرة يقترب أرسين لوبين من اكتشاف الجرم، يتبين له انه يتجه في مسار خاطيء فيعاود المحاولة حتى يتاكد من النجاح بغضل عبقريته وبراعته.



1855132125